



عد أنعنتَ عَلَيْهِمْ أَنْ

لم يعد البسملة آية

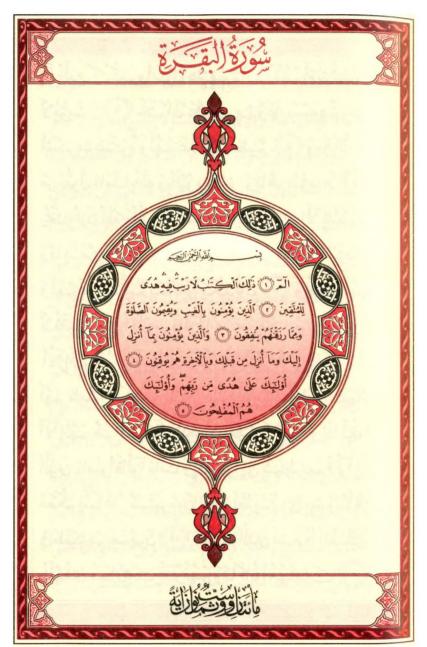

الذرتهم تسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف بينهما

> ضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال

يحدون ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال

السَّفَهَاءُ ألا

وصلاً إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءُ عَلَيْهِمْءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْ مِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهِ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ اللَّهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَامُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّمَلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠٠

مَثَلُهُمْ كُمَثُلُ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ اَتْ مَاحَوْلُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَت لِلَّا يُبْصِرُونَ الله صُمَّ بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَرَقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُعِيطًا بِٱلْكَنفِرِينَ ١١ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدُ هِمُّ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَىءٍ قَدِيرٌ ١٠ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ وارْبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَالْسَمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَنِفِرِينَ (اللَّهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَنِفِرِينَ (اللَّهُ

وَبَيْراً لَّذِينَءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ كُلَما رُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَةٍ رِّزَقَا ْفَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ عَمُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحَى اللَّهِ مَن يَضْرِبَ مَثُلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنْدَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِي تَنقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۗ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُبُّحُون ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُو تَوْ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



وهو

إِنِّيَ أَعْلَمُ

هَاؤُلاً. إن سهيل الهمزة الأولى

إِنِّيَ أَعْلَمُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَمَ ءَادَمُ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَّهِ كُلِّهِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَؤُكاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ عَالَ يَعَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ آ ۖ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةِ كَامِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ اللَّهِ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَيَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۖ السَّا فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيةٍ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ اللَّهِ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَّيِّهِ عَكِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٧)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِّي هُدُى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَيۡمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّهُ يَنَنِيَ إِسْرَآءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَمْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٠٠ وَءَامِنُواْ بِمَا أَسْرَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُوا إِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ (اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَتَأْمُرُ وِنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهُ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَتِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشٌ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (الما



اُتُحَدُّمُ إدغام الذال في التاء

وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّهُ مِّن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (أَن وَأَخْرَفَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عُوأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٥) أُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥) وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِذْ قُلْتُمْ نَكُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْ رَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهِ مُعَنَّنَكُم مِن اللَّهُ مَا يَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ

يعفر بالياء المضمومة بدل النون،



وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَٱدۡخُلُواۡ ٱلۡبَابِ سُجَّكَ اوَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ فَا لَكُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱصْرِب يِعْصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا ۚ قَدْ عَـلِمَ كُلُّ أُنَّاسِ مَّشْرَيَهُ ۗ مَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُوا مِن رِّزْقِ ٱللهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَرَحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ أَ قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَكَ بِٱلَّذِيكِ هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ الِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿١١﴾

ٱلنَّبِيِّئِنَ

ياء شاكك ممدودة ثم همزة (بدل الياء المشددة) مع المد المتصل وَٱلصَّبِينَ حذف الهمزة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْينَ ١٠٠ فَعَلْنَهَا نَكُلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَنَّ خِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِأَللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ 🐨 قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ اللهَ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ اللَّهُ

هر فرقا إبدال الواو همزة

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرُ تَشْكِهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ فَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَ ابَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ يُشِرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقَى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَأْقَ الْوَاٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ (٧) وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ ثُمْ فِيمَّ وَإِلَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنْمُونَ (٧٧) فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤) ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٥٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِدِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

فَهْیَ



أَ تَحَدُثُمُ إدغام الذال في الناء

خطيتاتهم ألف بعد الهمزة (بالجمع)

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُّهُونَ ٱلْكِئنَبَ بَأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِي كُرٌّ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكُنِّبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٧٧ وَقَالُواْ لَن تَمسَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ كِلَى مَن كُسَبُ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ مُعِلِمَ مُنْ فَأُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَعْنَبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَيْ وَٱلْبَتَكَيْ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّتُهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللهُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَآؤُلآء تَقَنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرُجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرهِمْ تَظَلْهُرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْا ثُمْ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرَىٰ تُفَكَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْلُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ مَل لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٨)

تَظْلَهُرُونَ مَشْدِيدِ الظاء

وهو

يع مَلُونَ إبدال التاء ياء وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّ عَلَكَ نَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١١٠ بِثْكَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَآهُ و بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُمْ عَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِياءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلْخَذَا مُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

وهو

(000) (1) (1) (1) (1) (1)

أنبتاء بالهمز بدل الياء أَكُّذُ الله إدغام الذال

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلْظَالِمِينَ (0) وَلَنْجِدَ نَهُمُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُوكَ اللَّهُ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَّ لَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَيُشْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجبريلَ وَمِيكُنلُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَيْفِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ اللهُ أُوَكُلُّما عَنهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كِتَبَ ٱللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهَ

وميكتيل إضافة ممزة مكسورة بعد الألف مع المد المتصل

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبِينَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَنَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُدُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَن ٱشْتَرْكُهُ مَا لَهُ وِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ٤ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فرين عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ مَّا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كُفَّرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن زَّبِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ برُحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ



﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا شَهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبُدُّلِ ٱلْكُفْر بٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَالًا حَسَلًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ) وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُواْلَنِ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ اللهِ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥ أَجْرُهُ، عِندَ رَبِّهِ، وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهَ

وهو

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرِیٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغُرُبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ الله وَقَالُواْ أَتَّخَذَا لَلَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ إِن بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةً كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ

تَسْكُلُ فتع التاء وإسكان اللام

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمَّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۚ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ ۗ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ (١١١) يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ السلامَ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِيَّ إِبْرَهِعَمَ رَبُّهُ، بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّحَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا عَامِنًا وَٱرْزُقُ ٱهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ وَلَيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَينْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّا



عَهْدِی فتح الباء وَاتَّخَذُواْ

مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْر لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١١٨) رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ اللَّهِ وَوَضَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِعُمْ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (١٣١) أَمْ كُنتُمْ شُهَدًآ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَتَى إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١١)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالُقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لُقَبُّلُ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٥٥) قُولُوۤا ءَامَنَ إِللَّهِ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِ مُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ السَّا فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نُوَلَّواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ الله صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَنبِدُونَ اللهِ قُلُ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ اللَّهُ أَمْد نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَى قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَدةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعَمَلُونَ ﴿ يَا يَلُكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

النبيت وكون تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد المتصل

**وُهُو** إسكان الهاء

**وُهُو** إسكان الهاء

يَقُولُونَ إبدال التاء ياءُ

ع المهمرة تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

وجهان:

۱۰ إبدال

۱۰ إبدال

۱۱ إبدال

۱۱ واؤ خالصة

۱وأ خالصة

مكسورة

۲۰ تسهيلها

بين الهمزة

الباء

٥ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنْهُمْ عَن قِبْلَنْهُمُ ٱلِّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهُ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُهُ وَفُ رَّحِيمٌ اللهُ قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَأْ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَمِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلُةَ بَعْضِ وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (100)

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّ يِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ وَلَكُلِّ وِجُهَدُّ هُو مُولِّهَا فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ لِكُ الْمُن وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنِفِل عَمَّا تَعُمَلُونَ (١٤١) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (الله كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَكِنِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (اللهُ فَأَذَكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (١٥٥)

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُلُ أَحْيَآ وُلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ الْ اللهِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِّ وَبَشِّر ٱلصَّابِينَ اللهُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ (١٥٠) ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِراً اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَر فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوِّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْمِيَنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّكَ مُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَنُونَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَقَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَلدِينَ فِيمَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظرُونَ اللهُ وَإِلَاهُ كُوْ إِلَهُ وَاحِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ هَوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١١١)



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يِلَّةً وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ (١٠٥) إِذْ تَبَوَّأُ ٱلَّذِينَ ٱلَّهِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِلَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَاكُرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّهُ وَأُ مِنًّا كَذَٰ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ اللهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ

ترکی بالتاء بدل الیاء

خُطُوكتِ إسكان الطاء مع القلقلة

وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْقِلُونَ شَيْعًاوَلَا يَهْ تَدُونَ اللهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمْثَلِٱلَّذِي يَنْعِقُ عَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمَّ الْكُمُّ عُمَيٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَّكُمُ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلً بِهِ عَلَيْكُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ عَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ ١٧٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرُوا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلۡمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ﴿ فَ لَكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ

فَمَنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلِمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي الم



لَّيْسَ ٱلْبِرُّ سم الراء

ولكرن تخفيف النون مكسورة

> البر ضم الراء

والنبيكي تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَفُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّ يضَّا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـ لَّهُ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلَدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِن أَشَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فهو فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَي يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنُ أَتِيامٍ أُخَرَّيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكُمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٥ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالٍّ فَلْيَسْتَجِيبُواْلِي وَلْيُؤْمِنُواْبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إسكان الهاء

٢. إثباتها. وقفاً: حذف

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَيْسُوا ٱلْصِيام إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَ اللَّهِ عَلَى يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوۤ أَأَمُوَلَكُم بَيْنَكُم بٱلْبَطِل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَريقًا مِّنُ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهُ فَ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْمُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَن ٱتَّعَيَّ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوبِ مِنْ أَبْوَابِهِ أُواتَ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ الله وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا تَعَنْ تَذُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهُ



البيوت كسر الباء (الموضعين)

ولاكن تخفيف النون مكسورة

> البر ضم الراء

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِقْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فيةً فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ فَإِنِ ٱنْهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٩٠ } وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنفَهَواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرالِكُ مَا أَ بِٱلشَّهْ وٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُوۤاْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلنَّهُ لَكُةُ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٥٠) وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيُّ وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَى عَجِلَهُ وَهَن كَانَ مِنكُم مّريضًا أَوْ بِدِءَ أَذَى مِن رَّأْسِدِ عَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدِي فَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحُجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم اللَّهُ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْ لُهُ, كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٩١٠)

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرْضَ فِيهِ الْخَجَ فَلا رَفَتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْ لَمْهُ ٱللَّهُ وَتُكَزَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَيُّ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ وَادْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلضَّاَلِينَ ﴿ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْاللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١١) فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِّكُمْ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَدُذِكُرُ أَفْمِنَ ٱلنَّاسِمَن يَقُولُ رَبِّنَآ ءَانِنَافِي ٱلدُّنْيَاوَمَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ أَنَّ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللهَ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ السَّ

.40°

وَهُوَ

السَّلْمِ السين

خُطُواتِ إسكان الطاء (مع القلقلة)

﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّقَلُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قُلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( اللهِ عَلَيْ مَافِي قُلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللهِ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللهِ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ اللهِ عَلَىٰ مَافِي فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ ، جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِعَاءَ مَهْاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَهُ وَفُ عِ إِلْعِبَ ادِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّكْيطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ الله عَلَى يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْءِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠

سَلْ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلُكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بِيِنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١٠) زُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرُرُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (١١١) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّئَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهَدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيم اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مِّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولُ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصَّرُاللَّهِ أَلاَّ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِّ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ م مِّنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُي وَٱلْمُسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم اللَّهُ اللَّهَ عَلِيكُم اللّ

النبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

يَشُاءُ إِلَىٰ

وجهان:

۱. إبدال
الهمرة الثانية
واواً مكسورة
۲. تسهيلها
بين الهمزة

يَعُولُ ضم اللام وهو إسكان الهاء ( في المواضع الثلاثة )

وهو

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعُسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهُر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيةً قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَ إِفِّ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهَكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَي يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَفْعِهما وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ اللَّهُ عَلَيْ الْعَفْوَ الْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُرُونَ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ مَنْفَكُرُونَ الله

فِي الدُّنيا وَالْأَخِرَةِ وَيَسْعَلُونِكَ عَن الْيَتَاحَيُّ قُلْ إِصْلاحٌ لُّهُمَّ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَن مِنْ حَكِيمُ اللَّهُ وَلَانَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ أَكُمَ مُؤْمِنَ مُحْدِرً" مِن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تَكُمُ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُوْمِنُ مَيْ مُنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ -وَسُيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَ لُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوهٌ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ السا وَلا يَعْمَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبرُواْ وَتَتَقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ

لَا يُوَّا خِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بَاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (١٠٠٠) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَرَّبُصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحَا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ (٢١٨) ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُمْ مِعَرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهَكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١١٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٣٠)

هر فرقا هر والواو بيدل الواو

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ يَعُمُونِ أَقْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا عُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَٱذْكُولُ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمُعْرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُّ بِهِ - مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزَكَ لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ الله ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة فَعَكَلُلْوَلُودِ لَهُ وِرْفَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّرً وَالِدَةُ الْمُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ رَبِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَّاعَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُرْ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِٱلْمَعُ وِفِّ وَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٢٠٠)

وَلَيْكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعَ زَمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيدُ (٢٥) لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُسِع قَدْرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُ وفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ السا وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقُدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوٓ اْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ٓ

وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَضْ لَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٣٧)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ

ٱرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

الس وَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ

أَوْأَكُنَاتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَلِيْتِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُ مْ فَرَجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمُ فَأَذْ كُرُوا ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُورَ الْوَالَّا وَصِيَّةً لِّأُزْوَجِهِم مَّتَ عَا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجَ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَي مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعُمُ اللَّهُ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعُمُ بِالْمَعُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ (اللهُ كَذَالِكُ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله اللَّهُ اَلَمْ تَر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (١٢٠) وَقَنْ تِلُواْ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ (اللهُ) مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (150)

وصية



فيضاعفه، ضم الفاء الثانية

ويتصط بالصاد بدل

لنبيء اليا، ماكنة وزيادة ممالد معالد

نيت هم و تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع اللد

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع اللد أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى ٓ إِذْ قَالُواْ لِنِّي لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا لُقَاتِتَ الْوَأَلَّا لُقَاتِتَ الْوَأَ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِينَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِبَالظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَ الْوَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِن ٱلْمَالِّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَالِمَ الْمُ وَقَالَ لَهُ مُنَيِّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِدِء أَن يَأْلِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِيكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١١)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ } فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَهُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالُّواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودٍهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّوكَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ اللَّهِ كَم مِّن فِئةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً بإذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (١١١) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بْرًا وَثُرَبِتْ أَقْدَامَنَ اوَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فرين (٥٠) فَهَزَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْحُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْمُعَلِّمِينَ ﴿ وَهِ اللَّهِ عَلَى اَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٥٥)

مني إلا

دفع کسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها



﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مِّن كُلُّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْتِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ١٥٥ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّسْدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (0)

وهو

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّولِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيا أَولُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِن ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجٌ إِبْرَهِ عَمْ فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أُحْمِى وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِتَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١٨٠٠) أَوْكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَّةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي عَدْدِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاثَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ,قَالَكُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِانَّةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمَّأَفَلَمَّا تَبَيَّ لَهُ وَال أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْمُ

وگھی اسکان الهاه

نُنشِرُها بالراء بدل الزاي

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِني كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتِي قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَظْمَعِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةً حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِمُ عَلِيكُ (٢١) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبْهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (٢١١) ﴿ قُولٌ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتَبِعُهَا أَذَى وَٱللَّهُ عَنِي كَلِيمُ إِنَّ كَيَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَتَلُهُ, كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسُبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ (17)



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَانَتَ أُكُلُّهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبُّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُلَّهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَسَابُهُ ٱلْكِبِرُ وَلَهُ, دُرِيَّةٌ ضُعَفَاتُهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيدً الشَّيْطِكُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءَةُ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللهِ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أُوْلُوا ٱلْأَلْبِ السَّ

برربوة

أكلها سكون الكاف

يحسبهم

وَمَآأَنفَقْتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكْذِر فَإِتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لُكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ مَا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُ لَهُمْ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٧٠) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايستَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسُبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَايسْتَكُوبَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَآوَمَاتُ نَفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٣٠) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧١)

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيَطِ نُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرَّبُواْ فَمَن جَآءَ هُومُوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّهِ عَ فَأَنْنَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كُفَّارِ أَثِيم السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (٧٠) وَإِن كَابَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَاتَّقُواْ يُومَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُو فَى كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٨)

ميسرة ضم السين تَصَدِّقُواْ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسكَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْكَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُ ثُبُ وَلْيُمْ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلُّهُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ، إِلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُ لُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُ مَا ٱلْأُخُرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُمُواْ أَن تَكُنْبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَى آجَلِهِ-ذَالِكُمْ أَفْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ يَجِلَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرُّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُدُوقًا بِكُمُّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)

الشهدآء أن بابدال الهمزة الثانية

الشهدائة وجهان: د إيدال الثانية واوأ الثانية واوأ ٢. تسهيلها بين الهمزة

تجكرة بتنوين رفع

حاضرة منوين رفع



﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَ نُ مَقْبُوضَ أَنَّ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوّْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ, وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ، ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (١٨١) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الله عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَيْهِ - وَكُنُّهِ -وَرُسُلِهِ - لَانْفَرْقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠٠) لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنا وَلَا تُحكِيِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَأَرْحَمْنَا ۗ أَنتَ مَوْلَكِنَا فَأُنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ (٢٠١١)

فيغُفرُ بعزم الراء مع الإظهار ويُعُذِب

بجرم الباء ثم إدغامها في الميم بعنة



التوريك وجهان ١. فتح الراء وهو المقدم ٢. تقليل

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَاهُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّ كَدَأْبِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُّوبِهِمُّ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّ قُلِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّمُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّافِئَةٌ تُقَايِّلُ فِ سَجِيل ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرُونَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَانِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عِمَن يَشْكَآءُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُوْلِ ٱلْأَبْصَكِ الله أَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّكَ إِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِن ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثُّ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ فَلَ ٲۊؙڹ<u>ؘڽ</u>ؘۜؾؙڰؙۄؠڂؘؠ۫ڕڡؚۜڹۮؘڔڮٛؗم۫ۧڸڵۜۮؚڽڹۘٱتَّقَوْاْعِندَرَبِهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرَضُونَ بُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللهِ

ترونهم بالتاء بدل الياء

يَشُاءُ

وجهان:

۱. إبدال
الهمزة الثانية
واوا خالصة
مكسورة
۲. تسهيلها
بين الهمزة



أُوْنِيْتُكُمُ نسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والواو مع الإدخال

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَآ ءَامَنَّ افَأَغْفِ رَلَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ اللَّهُ ٱلصَّابِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (٧٧) شَهد ٱللَّهُ أَنَّهُ لا آيله إلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كُهُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنهُ إِلَّا هُوَ ٱلْفَرْسِرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنُّ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٠٠ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأُسُلَمْتُ مُ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ قَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَفُّ وَٱللَّهُ بُصِيرُا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقَتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَصِرِينِ 📆

أتبعن ع بالياء وصلاً. وحذفها وقفاً

ع\أسكمتُم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

النَّابِيَّ عَنَ تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

ٱلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللَّهِ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمْ في دينهم مَّا كَانُواْيُفْ تَرُونَ (1) فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُ مَا لِكَ الْمُلْكِ أَنْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِيزُ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاآهُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّ تُولِجُٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلْيَـٰ لِي وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةُ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيلُ اللهُ

يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسِ مَاعَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرًا وَمَاعَمِلَد مِن سُوَءٍ تُودُّ لُوَأَنَّ بِينَهَا وَبِيْنَهُ وَأَمَدًاْ بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكَ للَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْمِ بَادِ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ اللهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ (٣٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادُمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ الْعَضْهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهِ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَك مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٢٠) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهُا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللَّ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنَّبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زُكِّرِيًّا كُلُّما دَخُلُ عَلَيْهَا زُكُرِيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْرِيمُ أَنَّى لَكِ هَندًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٧)

مِنِّيَ إِنَّكَ

وَإِنْيَ

وكفكها

زگرياً، بالهمز المضموم مع المد المتصل (الموضعين)

هُنَالِكَ دَعَا زُكِرِبًا رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ إِنَّ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَ عَدُّ وَهُوقَا إِمُّ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٣٠) قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ فَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لَيْءَا يَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزَّا وَٱذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِّبْحُ بِٱلْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكَيْرِ اللَّهُ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِكُ أُ يُكَرِّيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَى نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ (اللهُ يَكُمُرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ إِن ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكٌ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَديهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِنَّ إِذْقَ الْتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (1)

زكرياء بالهمز المضموم مع المد المتصل إسكان الهاء ونيتا تخفيف الياء ساكلة وزيادة

> لِيَ فتح الياء

وجهان وجهان المحافظة الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية المحافظة الثانية المحافظة المحاف

اِنْ آخُلُق کسر الهمزة وفتح الياء

طَنعِراً الف بعد الطاء مع المدوهمزة مدل الباء

يۇتكم كسر الباء التَّهُركة

اسورت فتح او تقليل لفتحة الراء

أنصكاري

كَيِّمُ ٱلنَّاسُ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهُلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمةَ وَٱلْتَوْرِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنِي قَدْجِتْ تُكُم بِاَيَةٍ مِن زَّبِّكُمُّ أَنِّيَ أَغُلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضِ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (اللهَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَئِيةِ وَلاَّحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأُطِيعُونِ (٥) إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْدَاصِرُطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحْسَعِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا دُبِأَنَّا مُسْلِمُونَ

رَبِّنَآءَامَنَّابِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَامَعَ ٱلشَّاهِدِينَ (٣٠) وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكْرِينَ ( وَ اللَّهُ اللَّهُ يُعِيسَى إِنَّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَّي مَرْجِعُكُمْ فَأَحْدُ مُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مِفِيهِ تَخْلِفُونَ (٥٠) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ (٥) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِمَ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (٧٠) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إِنَّ مَثْلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ مُومِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ مُنَّا لَهُمْ مَرِّينَ اللَّهُ مَا لَكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ اللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ مَا يُعْلَى مَن اللَّهُ مُعَرِّينَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَرِّينَ اللَّهُ مُعَمِّرِينَ اللَّهُ مُعَمِّرِينَ اللَّهُ مُعَمِّرِينَ اللَّهُ مُعَمِّرِينَ اللَّهُ مُعَرِّينَ اللَّهُ مُعَمِّرِينَ اللَّهُ مُعَمِّرِينَ اللَّهُ مُعَرِّينَ اللَّهُ مُعَمِّرِينَ اللَّهُ مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمَلًا مُعْمَلِيلُ اللَّهُ مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلِيلًا مُعْمَلًا مُعْمَلِهِ مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلِهِ مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَبْتَهُ لُفُنَجْعَ للَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

فنوفيهم بالنون بدل الباه لَهُوَ إسكان الهاء ( الموضعين )

إِنَّ هَنِذَالَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِكْبِ تَعَالُوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْآءِ بَيْنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنِزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلاَ تَعْقِلُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الكُم بِهِ عَلَيْمَالُكُم بِهِ عَلَيْمَالُكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاتَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَدَّت طَابَهَة مِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِلَوْيُضِلُّونُكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَكَأَهُلَ

اُلتَّوْرِبْ وجهان ۱. فتح ۲. تقلیل

هَانتُمُ المِمرة

النبيم، النبيم، تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ اللّ

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقُّ بِٱلْبَطِل وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَت ظَايِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ اَمِنُواْ بِٱلَّذِيُّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧) وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْبُحَآ بُوكُمْ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ ١٧ كَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَمْنِيشَاء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ (٧٤) ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما مَا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٥٠) بَلَىٰ مَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ - وَأُتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَّنَّا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه



يوده كسر الها، بدون صلة (الموضعين)

تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد واسكان العين ولام مفتوحه همزة مع المد ءَ افْرَرْتُمْ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال إدغام الذال ف التاء بالتاء بدل

بالتاء بدل

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّن بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ ٧٠٠ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُواْ ٱلْلَكَتِمِكَةُ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالَّا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا عَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّجَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقُرَرَتُ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِيَّ قَالُواً أَقْرَرُناً قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَناْمَعَكُم مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ (١٠) فَمَن تُوَلَّى بِعُدَدُ ذَلِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكَسِقُونَ اللَّهُ أَفَعَ يُرَدِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُ اوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّايِنُونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفُرْقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفُرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَ أَلُونَ فَ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَكَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّي اللَّهِ الْوُلْكِيكَ لَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمٌ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِنَ (١٠)

وَالنَّبِيَّ وُوكَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وهو

(OD)

ٱلتَّوْرِىلَةُ بِٱلتَّوْرِيلَةِ فتح أو تقليل

حُج ج

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تَحِبُّونِ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِ لِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰلُةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله الله الله الكذب مِن بعد ذالك فأولتهك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُّهُ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعُلَمِينَ اللَّ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَاللَّهُ مَا الْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَهُم يدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَنتُمْ شُهَدَ آمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَربِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَيَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللَّهُ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيم (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِدِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِعَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُذَاكِ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ الله ولتكن مِنكُم أُمَّة يُدعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠٠ وَلا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبِيِّنَكُ وَأُولَيْكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فِي اللهِ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُولُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمُ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله المُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٠٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون الله ضُربَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَلِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّاءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَّاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ إِلَكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١١ ﴿ لَيُسُواْ سَوَآةً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ الله يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكُن يُكُفُرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينِ (١١٥)

اً لَأَنْبِئَاءَ همزة بدل الياه

تُفْعَلُواْ بالناء بدل الياء تحفروه بالناء بدل

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَلُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَالِدُونَ (١١) مَثُلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثُل ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاآ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل هَنَأَنتُمُ أُولَاء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِكْبِكُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ السَّا إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً ﴿ إِنَّ أَلَّهُ وَإِذْ غَدُوتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ

هَا نَتُمُ تسهيل الهمزة

يَضِرُكُمُ كسر الضاد وإسكان الراء

إِذْ هَمَّت ظَا بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيْهُمَ أَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ المَّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٥٥) وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَيِّنَّ قُلُوبُكُم بِدِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ اللَّهِ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكْمِتُهُمْ فَينَقَلِمُواْ خَآبِمِينَ (١٧٧) لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أُوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الله مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرّبَوْ الْضَعَنَا مُضَعَفَا مُضَعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (اللهُ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ (١٣١) وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ (١٣١)

مُسومين



سارعُوا

الله وسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُعْفِرَةً \* مِن زَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ اللهِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ شُنَنُّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْنَرُنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمُسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشَلَهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ السَّ

وَلِيمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَلْفِرِينَ (اللَّا) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَا لُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ الا وَلَقَدُكُنتُمْ تَمُنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْرَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى ٓأَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ -مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ (اللهُ وَكَأَيِّن مِن نَّبِي قَلْتَلَ مَعُهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهِ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثُبِّتُ أَقْدَامَنَاوَأَنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينَ ﴿ ١٤٧ فَعَانَكُهُمُ ٱللَّهُ ثُوابَ الدُّنياوَحُسْنَ ثُوابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (١١)

مور الهاء، كسر الهاء، بدون صلة (الموضعين)

نجي ع تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

فُتِلَ ضم القاف من غير ألف وكسر التاء

وهو

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَنَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ (١٠٠) سَنُلْقِي في قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِثْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (١٠١) وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم مِّنَابَعَدِ مَٱأْرَىكُم مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيُبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥١) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرُنَ عَلَيْ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِّكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥١)



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَا بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَّةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ أَلْ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمِّرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنْهُنَا قُلُ قُلُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ (١٠٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْيِ عَلَيْتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهِ وَلَين قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّو لَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

بِيُوتِكُمْ كسر الباء

> م متم مسر الميم الأولى مجمعون بالتاء بدل

مِمْتُم كسر الميم الأولى

لِنبِي مَرْ تخفیف الیاء ساکلة وزیادة همزة مع المد پغنگ

وَلَيِن مُّنُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ١٠٠ فَبِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ ١٠٠ اللَّهِ اللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ فِي وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوكَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهُ وَاللَّهُ بُصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ الللَّا اللَّهُ الللَّا لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الله أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذًّا قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْاْ قَدِيلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لُوْنَعُلُمْ قِتَالًا لَا تَبَعَنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَبِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ﴿١١ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُ وَاعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ الله الله وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمُواتَّا بَلْ أَحْياآهُ عِندَرَبْهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرَحِينَ بِمَآءَ اتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ - وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواُ بهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ الله عَنْ الله الله عَمْدُ مِنَ الله وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوِّ مِنِينَ (١١١) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللهُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٧)

تحسيان کسر السين



فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٠٠٠ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَ هُ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُمْ ثُوَّمِنِينَ اللهُ وَلا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَنِهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيكُ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ٱنَّمَانُمْ لِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّإَنَّفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ لِيَزْدَادُوٓ الْإِثْمَانُ وَكُمْ عَذَابُ مُهِينُ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْثِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلا اللَّهِ مَا لَهُ يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْرًا لَّهُمْ بَلُ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللَّهُ

يُحَزِنكَ ضم الياه وكسر الزاي

المحسبة السين السين

يحسبن كالم

الْأَنْبِينَاءَ ممزة بدل الياه لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلأَنْبِياءَ بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلرُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّنَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوكُونُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ (١٨١) ﴿ لَتُبَلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِن الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُور (١٨)



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْبِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا فَيَثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١٨) إن في خَلْق ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَا بِعَطِلًا شُبْحَننك فَقِنَاعَذَابُ أَلنَّار الله الله رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللهِ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٣٠ رَبِّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا يَحْزَنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١١١)

بالباء وكسر السين السين تحسيلتهم

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِنكُم مِن ذَكَرَ أَوْ أَنْنَيْ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا مُمْ وَلأَدْ خِلنَّهُمْ جَنَّاتِ مَجْرى مِن تَحْتِهَا لْأَنْهَارُ ثُوابًامِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ وَكُسُنُ التَّوَابِ (١٥٠) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ١٠٠ مَتَكُ قَلِيلٌ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ (١٩٧١) لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مْ هُمُ جَنَّتُ تُجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُذُرُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ لِلْأَبْرَادِ (١٩٨) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلْيَكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثُمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمُ إِن اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِللَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ

## بِسْ إِللَّهُ ٱلرِّحْيَةِ الرَّحْيَةِ الرَّحِيدِ

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهِ وَٱلْوَاٱلْيِنَا عَلَيْكُمْ مَوْلَكُمْ وَلاتَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ إِلَى أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْهَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّعٌ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نُعَدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعُولُوا اللَّ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَا لَهِ نَعِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِيتَ الْ وَلَا ثُوْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُول كُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُرُ قِيْمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ١٠٠ وَأَبْنَكُواْ ٱلْيَنْكَيْ حَتَّى إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعَفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُ بِٱلْمَعُ وِفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أُمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا



تَسَاءَ لُونَ تشدید السین

قيكمًا حذف الالف

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرُكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلُ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا (٧) وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ( ) وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَهَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنَ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فُوقَ ٱثُنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتُرَكِّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنَهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيْنُ عَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرُبُ لَكُور نَفْعًا فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ

و حدة



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِن أَرْ يَكُن لَّهُنِّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنَا بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ ٓ أَخُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَثَرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَلِيكُ اللهُ عِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُلْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ.وَيَتَعَكَّ حُذُودَهُ. يُذْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهايِ اللهِ اللهِ

يو صى كسر الصاد وياء بدل الألف

المُرْخِلُهُ بالنون بدل الياء (المضمة) الْبِيُوتِ

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ يَ فِي ٱلْكُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابًا رَّحِيمًا (١) إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُولَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَا يَكُ يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا

وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنظارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَاوَ إِثْمَامُ بِينًا اللهِ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْتَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (١) وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ أَنَّهُ وَكَانَ فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا أُمُّهَا أُمُّهَا أُمُّهَا أُمُّهَا أُمُّهَا أُمُّهَا وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَحَمَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّاتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبٍكُمْ وربكيب كُمُ السي في حُجُور كُم مِن نِسام كُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بهرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ يْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (٣)

النّساء إلّا الأول الأول (C)

النِساَ، إلَّا إلَّا الهمزة الأولى

وَأَحَلَّ فتح الهمزة والحاء

الله وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَعُواْ بأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعَلَّم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَجُورُهُنَّ فَريضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنَ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنْيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بِعَضْكُم مِنْ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بالمُعَوُوفِ مُعْصَنَتِ عَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْنَ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهُوَ تِ أَن عَيلُواْ مَيلًا عَظِيمًا ٧٧ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكْرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمُّ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكُ عُدُوا نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا اللهِ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَابِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُنْخَلًا كُرِيمًا (٣) وَلَا تَنْمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيتُ مِّمَا أَكْتَسَبُواً وَلِلنِّسَاءِ نَصِيتُ مِّمَا أَكُسُبُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلْهِ عِلِيَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتُرُكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهَ

بتنوين رفع

مَّدُخُلُا

عَلْقَدُتُ النبن

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَأَلصَىٰلِحَاتُ قَننِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظُ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاًّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَ ٓ إِن يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَ أَ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشْيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ ثُخْتَ الْا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلتَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَرينًا فَسَاءَ قَرِينًا اللهِ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزُقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (٣) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أُجِرًا عَظِيمًا اللَّ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا اللهِ يَوْمَهِذِ يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ أَسُونَى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُن بَا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّ ضَيَ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُّمِ مِنَ ٱلْغَايِطِ أَوْلَامَسُنُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَر إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًامِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ (اللهُ

حسنة تنوين ضم

لسوكي فتح التاء وتشديد السين

جا أحدُ حذف الهمزة الأولى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١٠٠ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ ، امِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُم مِّن قَبْلِأَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَنَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ يُزَالِي اللهِ اللهِ يَن يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَل اللهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا النَّا أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَلَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَتَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُ لَآءِ أَهَدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

فَتِيلًا انظر مم الشوين وصلاً

هَنؤُلاءِ أهدى إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ وَضِيرًا (٥٠) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَفَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًاعَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِدِء وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكُفِّي بِهَاتُم سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يُتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعِتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَن بِرَّا حَكِيمًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَت سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ جَرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَآ أَبَدّاً لَّهُمْ فِهِمَّا أَزُوا مُ مُطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِيِّ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱلطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرْ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا اللهِ



نعباً وجهان: ۱. اختلاس کسرة العین

> ۲. إسكان العين

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا اللهُ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَسْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا الله فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّ مَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهُ وَمَآأَرُسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا ٱللَّهَ وَأُسْتَغَفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لُوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١٤ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا

وَلَوْأَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَنْفُسَكُمْ أُو ٱخْرُجُواْمِن دِينِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجِّرًا عَظِيمًا ﴿٧٧ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٨) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيْبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَىٰ باللهِ عَلِيهُمَا ﴿ ۚ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْجَمِيعًا ١٧ وَإِنَّ مِنكُولُمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنْ أَصَابَكُمْ فَضُلُّ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبِيْنَهُ مَودَّةٌ يُلَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ٧٧ ﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبٌ فَسَوْفَ فُؤْتِه ه أُحْ اعظمًا (١٧

أَنُا قَتُلُواُ تحريك الساكن الأول (النون) بالضم وصلأ

أُوُ أَخْرُجُواْ تحريك الساكن الأول (الواو) بالضم وصلاً

النبيعين تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

لَّمْ يَكُنُ إبدال التاء ياءً



وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا (٧٠) ٱلَّذِينَ ، امنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْنُوتِ فَقَائِلُوٓا أَوْلِيٓآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (٧٧) أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالَ إِذَافَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنْبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرُنْنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡمَنْكُٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ ٧٧ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكُ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآ وَٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيَّتَةِ فَين نَّفُسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٢٧)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَتِّ ثُونَّ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتَوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١١) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانُّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِعَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلُفًا كَثِيرًا ﴿ أَنَّ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ - وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تُتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (١٨) فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا أَتَكُلُّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرَّضَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةُ سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا (٥٠) وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَ آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)



ٱللَّهُ لا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لارَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (٧٧) ﴿ فَمَالَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسُهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَتُريدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضَّلل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رُسَبِيلًا (٨٨) وَدُّواْلَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَخِذُواْمِنْهُمُ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانَكَ خِذُ وأمِنْهُم وَليَّ اوَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَاءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمُ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُوْعَكَيْهِمْ سَبِيلًا اللَّهُ الْمُعْدَى الله الله سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْفِيمَاْ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمُ وَيُلْقُوٓ أَإِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلَطَنَا مُبِينًا (1)

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّكَ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرِيْنِ مُتَابِعِيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ أَلْسَكُمُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهَ

وهو

السكم بدون الف بعد اللام عَيْرَ فتع الراء

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْرُأُولِي ٱلضَّرَرِ وٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمُ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحُهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسهُمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّ وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَيْحَلَّةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْهِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعَفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (11) ٥ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِن اللَّهِ وَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُذَّرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعُ أَجْرُهُ مَعَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (الله وَإِذَاضَرَ بُنْمَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُ وَامِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا شَبِينًا ١٠٠٠



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوفَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ م أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُّهِينًا اللهَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًامُّوقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقُوَوِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا السا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا (اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا

وهو إسكان الهاء هنانتم هنانتم

وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ كَالِ عُكِدِلْ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ اللهِ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ أللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) هَمَأَنتُمْ هَتَوُلاً عِجَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنْ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهِ-وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١١) وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُ تَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا (١١١) وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّت ظَآبِفَ أَن مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَايضُرُّونَك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الله



مر لهر كسر الهاء. دون صلة

ر نصله كسر الهاء، دون صلة

اللَّخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُوَلِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١١١) وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تُوكَّى وَنُصْلِهِ عَهَنَّم وَسَاءَتُ مَصِيرًا (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَكُ بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَّا مَّرِيدًا اللَّهِ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (١١١) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّينًا وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَامُ مَنَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُنِ خُلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللَّا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا (١٠٠٠) أُوْلَتِكَ مَأْوَلَهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَجِيصًا

وهو

وهو

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدٌ خِلْهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهِمَ ٱلْبُدَّا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠٠ لَّيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلا أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهِ. وَلَا يَعِدُ لَهُ رَمِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١١١) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتُّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٠٠) وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءٌ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُو نَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللهُ الله

يَصَّلُحاً فتع الباء ثم ماد مشددة مفتوحة وألف بعدها وفتح اللام

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَفُورًا رَّحِيمًا (١١) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغِين ٱللهُ كُلُّ مِن سَعَيِهُ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا (اللهِ مَا فِي ٱلسَّ مَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُوا ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا السَّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (الله إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٣٠)



﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوكَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوَ وَالْوَتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَالْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْمِ كَيتِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ المُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندُهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمُعَلِّكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَافَلا نَقَعْدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَإِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللَّهُ

نُزُلُ ضم النون وكسر الزاي

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكَ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ اللَّهُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بِيْنَكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَكِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُّ لَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَوُّ لَآءً وَمَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ رسَبِيلًا الآلال الثَّالِيَّ اللَّهِ النَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ ٱلْكَنفرينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتْرُيدُونَ أَن تَجَعَلُو اللهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا شُبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدِّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا الْاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجِّاعَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (١١٧)

وهو

الدرك الراء تحريك الراء بالفتح



﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (١٤٨) إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ يَحْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُو عِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُؤِّمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُّرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا ثُمُّهِينًا ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورُهُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَامُوسَىٰ سُلْطَنَامُّ بِينَا (١٥٣) وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمٌ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذَ نَامِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا (١٥٠)

نُوَّرِيهِمُ بالنون بدل الياء

تعدواً وجهان: ۱. اختلاس فتحة العين وتشديد الدال تعدواً كالمنان

الأنبِعاء همزة بدل الياء

نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌّ بَلْ طَبَعُ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَاعَظِيمًا (١٠٠) وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمُ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبَّهُ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَغِي شَلِّ مِنْهُمَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا ﴿ ١٥٠ كَالَ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الهُ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ ۗ وَيُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا النَّ فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهُمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ أَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ أُولَيِّكَ سَنُوْتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًا (١١١)



والزيتين تخفيف الباء ساكنة وزيادة اللَّهُ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنِّبِيِّئَ مِنْ بَعْدِهِ عُ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى إِبْرَهِيمُ وَإِسْمَعِيلُ وَإِسْحَقُ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُّسُ وَهَنْرُونَ وَسُلَّمْنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُر دَزَنُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَّنَا هُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيمًا ﴿ اللهِ أَسُلا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِزًا حَكِيمًا اللهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنزَلُ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللَّهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلْمَلَتِ كَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى إِللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظُلَمُواْلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا لِيَّدِيَهُمْ طَرِيقًا الْمِسَ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَّكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا (١٠٠٠)

يَّأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُمْ أَلْقَلُهُمْ إِلَى مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَلَا تَقُولُواْ تَكَنَّةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِلَّ اللَّهُ مُنْ مُكنَّهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (١١١) لَّن يَسْتَنكِف ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْمِكُةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُيرُ فَسَيَحُشْرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللهِ الله فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَكُنُّ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَنَكُيدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضِّلِ وَيَهْدِيهُمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠٠

وهو

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةَ إِنِ اَمْرُ قُلْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَا وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُويَرِ ثُهَا لِيَسَ لَهُ وَلَا وَلَا أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُويَرِ ثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَا أَخْتُ فَلَهَا نِصَا الثّلثانِ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَتَا الثّنَتِينِ فَلَهُمَا الثّلثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتَا الثّنَتِينِ فَلَهُمَا الثّلثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتَا الْأَنْتَا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ( يُؤَوِّ لِلْمَائِلَةِ )

مِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرِّحِيمِ



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِبروَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيةُ وَٱلنَّطِيحةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرٌ فِي مَخْمَةِ غَيْرُمُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمُكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهُوا أَنَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ ٱلْيَوْمَ أُحِلِّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَاتَّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ هُنَّمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِن ٱلْوُوْمِنَاتِ وَالْحُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَمِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخَدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمِينِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسرِينَ ٥

فَمَنُ المُطُرِّ ضم النون وصلاً

وهو

جَا أُحَدُ إسقاط الهمزة الأولى

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأُمْسَحُواْ برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهُرُواْ وَإِن كُنتُم مَّن صَيْ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءً أَحَدُّمِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ عِصْمٌ وَأَيْدِيكُم مِّنَ ثُمَايُريدُ ٱللهُ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَٱذْ كُرُواْنِعْ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّاللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧٧ يَكَأْنُهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعْدِلُوا هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَكُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبْ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُو اٰنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُومٌ أَن يَنْسُطُوۤ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنصُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُل ٱلْمُوَّمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدَأَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى بَنِي إِسْرَ وِيلَ وَبِعَثْ مَا مِنْهُمُ أَثْنَيْ عَشَمَ نَقِي مِا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَن مُ مِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْ ثُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ جَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوّاءَ ٱلسَّبِيلِ اللهُ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظًّا مِّمًا ذُكِّرُواْبِهِ عَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنَّهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ

وَٱلْبُغْضَاءَ إِلَى تسهيل الهمزة الثانية

وَمرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصَكَرَى آَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِّرُواْ بِهِ عَأَغْرِيَّنَا بِيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِينَمَةُ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّا يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخَفُّون مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّيكِ اللَّهُ مَن التَّهُ يَهُدِي بِدِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوانكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ إِلَكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَايَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٧)

وَقَالَتِ ٱلْهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ خَنْ أَبْنَكُو اللَّهِ وَأَحِبَّو مُوهً قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمَّ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَكَوَّ مِر ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياآةً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَنْ يَعَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نُرْنُدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنْنَقَلِبُواْ خَسِرِينَ (١١) قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ آنَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٣)

أُنِبِئَاءَ همزة بدل الباء

إِنِّى فقع الياء إِنِّى أُرِيدُ فقع الياء

قَالُواْ يَامُوسَيْ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبْدًا مَّا دَامُواْ فِيهَ أَفَّاذْ هَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَ نَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ (٥٠) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً مَتهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ لَهِنْ بَسَطَتَ إِلَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَ قَنْلُكَ ۚ إِنِّي ٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ ﴿ إِنِّ أُرِيدُأَن تَبُّوا أَبِاثُمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ قُواْ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهُ فَطُوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثُ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيدُ كَيْفَ يُورى سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ اللَّهُ

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٱلْحَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَآءَتُهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا جَزَّ وَأُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكِّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ الْأَرْضَ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمً أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِدِ مِنْ عَذَابِيوْ مِ ٱلْقِيكَمةِ مَانُقُبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

رُيدُونَ أَن يَغْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرجينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَا الْبُمُ عِيمُ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيْ حَكِيمً الله مَن مَا بَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفُرُ لِمَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ فَ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفْوَهِ عَرُولَدَ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَهِ ع يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤَّتُوهُ فَأَحُذُرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَتَنْتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمْ لَمُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ (اللَّ

المنافق المنا

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتُ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَـدِ ذَالِكَ وَمَآ أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِلَةُ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِينُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَابِ اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ اللَّهُ وَكُنبُناعَلَيْهِمْ فِهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ إِلَّهُ مَن وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (0)

التورية فتح الراء أو تقليلها

التُّورِيلةُ فتع الراء أو تقليلها

النبيتون تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وَٱلْأُذَنِ بِٱلْأُذُنِ إسكان الذال فيهما

فَهُو اللهاء

التورية فتح الراء أو تقليلها (المضعين)

وَأَنُ احْكُم ضم النون وصلا

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاتُرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يُهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِيةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ الْ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهُ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ وَلُوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوكُمْ فِمَا ءَاتَنكُمْ فَأُسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ﴿ إِنَّ الْمُكُم بِيَنهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُوا أَءَهُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَ أِيرُيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُم بِعَضِ ذُنُوجهم م وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ إِنَّ أَفَحُكُم ٱلْجِهَلِيَّةِ يَبَغُونُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٥٠)



هُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَيَّ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتُولَهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخَشَى أَن تُصِيبَنا دَآبِرةً فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْصِيحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَكُؤُكَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (اللهُ يَتَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( وَ ) إِنَّهَ أُولَيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ١٠٠٠ وَمَن يَتُولُّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْفَكِلِمُونَ (٥٠) يَتَأَيُّاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوّا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءً وَٱتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللّ

ي م م منف الواو حذف الواو

رُتُدِدُ بدالین الأولى مکسورة والثانیة ساکنة

هر مرقط إبدال الواو هُرُوًا إبدال الواو همزة مفتوحة

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَّا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بألله وَمَا أَنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ (٥٠) قُلُ هَلَ أُنَيِّتُكُم بِشَرِّ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَٱلطَّعَوْتَ أُوْلَيِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ( ) وَإِذَا جَآءُ وكُمْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ (١١) وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لَيَنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠ اللَّهِ لَوَلَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَّ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيَزيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَكَوَةَ وَٱلْبِغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيَحَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ

وَٱلْبُغْضَآءَ الْك سهيل الهمزة الثانية

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (00) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّيِّهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَدُّ مُقْتَصِدَةٌ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ سَلَّةَ مَا يَعْمَلُونَ اللَّ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْك مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هُمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَالَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَيِّكُمُّ وَلَيْزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغُيَكَنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنَ إِسْرَةِ عِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى ٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللَّهُ

التَّوْرِيكَ فتح أو تقليل



رسالته عد ألف بعد اللام وكسر التاء وكسر الهاء وصلتها بياء

التَّوْرِينةَ فتح أو تقليل

والصّلبُونَ حذف الهمز وضم الباء

وَحَسِنُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَ عَلَيْهِ مَ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونَكُ ٱلنَّارُومَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ (٧٠) لُّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةً وَمَامِنُ إِلَاهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْفَكَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيُسْتَغَفِرُونَ أَدُواُللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ (١٧) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ وَصِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبُيِّكُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ فَكُ أَتَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْالُكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَاُلُحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهُوآءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوْآءِ ٱلسَّكِيلِ ٧٧ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبِّن مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُو أُوَّكَ انُواْ يَعْتَدُونَ اللهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكِرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ١٧ تَكُرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتُولَونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبَثْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُعْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠٠٠ وَلُوْكَ انُوانُوْ مِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنَّهُمْ فَسِقُونَ (١١) ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجد تَ أَقْرَبَهُ م مَّودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسيسين وَرُهْبَ أَنَا وَأُنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١٨٠

والنبيء والنبيء وتغفيف الياء ساكنة وزيادة



وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنُزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَامَعَ ٱلشَّنهدِينَ (٣٠) وَمَالَنَالَانُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلُنا رَبُّنامَعُ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ (١٥) فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجِّرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَتِنَا أَوْلَتِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَقُوا اللَّهَ اللَّذِي أَنتُ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨) لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَّ فَكُفُّارِ ثُهُ وَإِلْمُهَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُريرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مَّ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَاكُمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْءَ اينتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٩)

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُمْ مُّنكُمُونَ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤاْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوٓ أَ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ الله يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَنْلُواْٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلُهُ مِنكُم مُتعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عِدْ وَاعَدُلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كُفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ إِلَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ (0)

فجراء ضم الهمز بلا تنوين

مثل كسر اللام

صره ضم التاء بلا تنوین

طعام



أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَوَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُ مْحُرُمُّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (1) ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَّمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْمِذُ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ اللهُ أَعْلَمُوا أَكَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ١ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ﴿ إِنَّ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْكِاءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْتُكُواْعَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أُو ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَكُلِيكُمُ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَنْفِرِينَ (١٠٠) مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلْكَذِبّ

أشياءً إن تسهيل الهمزة الثانية

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْكَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيًّا وَلاَيَهْ تَدُونَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّا لَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَـُّدُ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَثَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبِي وَلَانَكُتُهُ شَهَدَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ (١٠٠) فَإِنْ عُثِرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَاَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُوۡلِيَانِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَا لَا أَحَتُّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيِّنَا ٓ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَاۤ أَوۡ يَخَافُوۤاْ أَن تُرَدَّأَيُّكُ الْعَدَ أَيْمَنِهِمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿١٠٠﴾

أستحقّ ضم التاء وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة الوصل



وَٱلتَّوْرِينَةَ فتح أو تقليل

مُلَكِمِمُ النف بعد النظاء ثم همزة مكسورة مع اللد

وَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْ تُو قَالُوا الاعِلْمَ لْنَأْإِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنْ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلِا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْ فِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فَي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْ فِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَلَدَآ إِلَّاسِحْرٌ مُّبِينُ اللَّهُ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَأُشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنَ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ عَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِ بِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَنْ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبُّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَّ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهُ عَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَعَدِّ اللَّهِ أَعَدَّا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١١٥) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ عَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَىٰهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ لَهُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِدِعَ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهُمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ السُّ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَحْ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدُقُهُمْ لَكُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبِدَارَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَنَهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّا لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِ نَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ

فَإِنَّ فَعُ الْيَاء

أنت تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

لِي أَنَّ فتح الياء

> يوم فتح الميم

وهو

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ ٱلْحَـمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّالُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهُمْ يَعْدِلُونَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى آجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ وَثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ اللهُ وَهُو ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ اللهُ وَمَاتَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةِمِنْ ءَايَتِ رَبّهمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ٤ فَقَدْكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِهِمُ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزُءُونَ ( ) أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلُكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجَرِى مِن تَحْنِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

وهو إسكان الهاء

ءَاخَرِينَ اللَّ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَلَا آإِلَّا سِحُرُّمُّبِينٌ ﴿ ۖ وَقَالُواْ لُولَآ أُنْزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوٓ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (١)

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبِسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ اللهِ لَقَدِ أَسَّهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِك فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِۦيَسَنَّهُ رَءُونَ 🕛 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَابَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كُنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْمَفْسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله المُورَاتُ الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ السا قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَلَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّ أُمِّرَتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ قُلِّ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٥٥ مَّن يُصَّرَفُ عَنْهُ يَوْمَعٍ فِهَدُ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ (١١) وَ إِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَ إِنَّا هُو وَ إِن يَمْسَسُّكَ بِحَثِّرُ فِهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْخَكِيمُ الْخَبِيرُ ١١

وَلَقَدُ أَسَّنُهُزِئَ ضم الدال

> وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)



إِنِّيَ أُمِّرُتُ

إِنّيَ أَخَافُ

فَهُو الماء

أبنكم سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فِتنْهُمُ فتح التاء الثانية

نُكُذِّبُ صم الباء وَنَكُونُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَ قُلُ اللَّهُ شَهِيدُ ابِينِي وَبِيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ عَوَمَنْ بَلَغَ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَكُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَحِدٌ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ السَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكاً وَكُمْ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ (٣) ٱنظر كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبهمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأَحَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَاكِشُعْرُونَ اللَّهِ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْيَلَيْنَنَانُرَدُّ وَلَانَكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لُؤُمِنِينَ (٧)

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ ﴿ أَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنْ بِمَبْعُوثِينَ الْ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبِكِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ المُ اللَّهُ عَدْ خَسِرُ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَاءَ مَايِزِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لِعِبُّ وَلَهُو ۗ وَلَلَدًا أَو ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَلَّذِينَ يَنْقُونُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ المَّ قَدْ نَعْلَمْ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَلِّكِ بَتَّ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى آئَنَهُمْ نَصْرُنّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الا و إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣)

لَيُحْرِ نَكُ ضم الياء وكسر الزاي يُكذُّ بُونك إسكان الكاف وتخفيف الذال



انَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْلُولَانُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِّهِ عَقْلَ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايةً وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَايعْلَمُونَ ﴿٧٧ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلِّيرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُحْشَرُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَاتِّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضِّلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجَعَلْهُ عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (٢٠) قُلُ أَرْءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنْكُمْ عَذَابُ أُسَّوا أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللهِ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰٓ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَصَرَّعُونَ اللهُ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بأُسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُو ٱلْخَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ الْكُ

أراً يُتَكُمُّمُ نسهيل الهمزة الثانية

فَقُطِعَ دَابُرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (6) قُلْ أَرْءَ يَتُمُ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيِكَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ أَرَ عَنْكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧٤) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَدِنَا يَمْسُهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَا قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلا تَنَفَكُرُونَ اللَّ وَأَنذِر بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشُّرُوٓا إِلَى رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ لِيٌّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلا تَطُورُ و اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ فَرَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠)

أرأيتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء أرزيتكم

كَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وُلآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَكَمُّ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا عَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنْهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (00) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لاۤ أَنَّبِعُ أَهُوَا أَءَ كُمُّ قَدُّ صَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (اللهِ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُ مِبِهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُ مِبِهِ عَمَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴿ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَكُوخَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ ﴿ ٥٧ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينٍ ١٠٠

فَإِنَّهُ

سبيل فتح اللام

وهو إسكان الهاء



وَهُوَالَّذِي يَتُوَفَّحَكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُّسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ مُمْ يُنَابِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَن وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اللَّهُمُّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَّهُمْ ٱلْحَقَّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴿ اللَّهُ أَلَّهُ مَن يُنجِّيكُم مِّن ظُلُمُتِ ٱلْبُرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَتَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيْنَ أَنْجَسَامِنَ هَلْذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهِ أَقُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ١٤ أَقُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يُلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِئِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 🔞 وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١١ إِلَيْكُلِّ نَبَإِ مُّسَتَقَرُّوُسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴿٧٧﴾ وإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانْقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

جا أحدكم إسقاط الهمزة الأولى

أنجيتنا باء ساكنة وتاء مفتوحة وحذف الألف

إسكان النون مخفاة وتخفيف الجيم

بعض انظر ضم التنوين وصلا

وَ مَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِينِ شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّعَادُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَّا وَذَكِّرْ بِهِ = أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَ أَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ فَا قُلْ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَا بِنَا بَعْدَإِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كُالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱخْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى مُ وَأُمْنَ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكْمِينَ (١٠) وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكُوةَ وَاتَّ قُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٧٠) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ (٧٧)

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)



إِنِّيَ أُرَيْكُ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازُرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهِ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٥٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوكُبًا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلُ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءَ ٱلْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَنذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا آفَلُ قَالَ لَمِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّارَءَ اٱلشَّمْسَ بَازِغَـةُ قَالَ هَلْدُارَيِّي هَلْدُا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُوْمِ إِنِّي بَرِي مُؤْمِّمًا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُركُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُركُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونًا لَهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا إِنِّي وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٠ وَحَاجَهُ وَوَمُهُ وَاللَّهِ عَنِيفًا وَمُا مُؤْمَةُ وَاللَّهِ أَنْحُكَجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَسِنَّ وَلا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آشْرَكَتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُ مِ بِٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَنَأَ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ

أَيْحُكَجُونِي تخفيف النون بدون مد الواو درجات من کسر التاء دون التنوین

نشاء الآثارية وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية

واواً مكسورة ٢. تسهيلها

وزگریّا آ همزة مفتوحة بعد الألف

وَالنَّبُوءَةَ تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُولَيِّكَ لَمُهُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١٨) وَيَلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ عَنْرَفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٨٣) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُدَ وَسُلَيْمُنَ وَأَتُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ) وَزَّكُرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُكُلُّ مِنَ ٱلصَّدلِحِينَ (٨٠) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطُأُ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْمَاكَمِينَ (١٦) وَمِنْءَ ابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنْهُمْ وَإِخْوَنِهِمُّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهُدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٧٠) وَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ أُوْلَيَهَكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكْفُرُ بَهَا هَنَوُ لَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَيفِرِينَ المُ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَيْهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلُلَّا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ عِإِذْ قَالُواْمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَ أَطِيسَ تُبِدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مِ مَالَدُ تَعْلَمُوٓا اللهِ أَنْتُو وَلَا ءَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خُوضِهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خُوضِهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَهَنذَا كِتَنْ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصِيدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرِينَ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحُقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَنتِهِ عَتْ اَيَتِهِ عَنْ عَايَاتِهِ عَنْ عَالَا اللَّهِ عَنْ عَالَمُ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتُرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا أَ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزَعْمُونَ الله

و جعل ألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام

الكيل كسر اللام يخ آخره

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

مُتشَابِهِ انظرواً ضم التنوين وصلاً

وَخَرَّقُواْ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوَّفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأْذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (١٠) وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهُ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَنتِ اللَّهِ وَالْبَحْرُ قَدَّ فَصَّلْنَا الْأَيْنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي آَنشاً كُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخُرَجْنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُدجُ مِنْهُ حَبًّا ثُمَّرًاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهِ انظُرُواْ إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقُهُمَّ وَخُرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شَبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ. وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لُّهُ مِنْ حِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ

وهو سكان الهاء (جميع المواضع)

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ ١٠٠ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّاطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّا قَدْ جَاءَكُم بَصَابَرُ مِن رَّبِّكُمَّ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَةِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَنهُ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلُنكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَالِكَ زَنَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُنِتَثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةً لَّيُوِّمِنُنَّ بِهَأْقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتَ لَا يُوْمِنُونَ (١٠٠) وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَالُرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ = أُوَّلُ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغُينِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهَ (CO)

قِبَلًا كسر القاف وفتح الباء

نجي و تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

مُنزِلُّ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

كُلِمُتُ الف بعد الميم (بالجمع)

﴿ وَلُوَ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِيكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ إِنَّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيْطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنُصْغَى إِلَيْهِ أَفْءِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَفَعَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّاهُۥ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللهِ وَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدْلَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّا وَإِن تُطِعُ أَكْثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِ لُوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ اللَّا إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ اللهُ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوْ آبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (١١) وَذَرُواْ ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ اللهَ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالُمُ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَ آبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللهُ أَوْمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّنَكُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ السَّ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَآأُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالُتُهُ مَنْ صِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمَكُرُونَ (الله

لَّيْضِلُّونَ فتع الياء

مُرِّتًا تشدید الیاء وکسرها

رِسكلتهے ألف بعد اللام وكسر التاء وكسر حَرِجًا

وري الفريزيا الفريزيا الفريزيا

وهو إسكان الهاء محسرهم بالنون بدل الياء

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ فِيشَرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَجًاكَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٥) وَهَنذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ الله اللهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَبُّهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧٧) وَيَوْمَ يَحَثُرُ هُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عُشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضَى الْبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثَّوَنَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ اللهُ اللهُ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١١٠ يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُ وُٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهُمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّنُّكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأُكُمْ مِن ذُرِّيَةِ قَوْمِ ءَاخَرِينَ الْآلَا إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ السَّا قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (٥٣) وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِن ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الُواْ هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَلَا الشُّرِّكَ آيِناً فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكُلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمْ ساء مايحكُمُون ﴿ اللهُ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَكُونَ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهُ

فهو اسكان الها:

وَقَالُواْ هَانِهِ مِعَ أَنْهَا مُ وَحَرَّثُ حِجْدٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذَكُرُونَ أسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَفْتِراآةً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ السَّ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَذِهِ ٱلْأَنْعَكَمِ خَالِصَ أُو لِنُكُونِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَ جِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٣) قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَلُواْ أُولَادُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَىٱللَّهِ قَدْضَ لُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُّهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِّهَا وَغَيْرٌ مُتَشَكِبِهِ كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ عِإِذَا أَثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ ريوْمَ حَصَادِمِ وَكُولَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ وَلَا يُعِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا حَكُواْ مِمَّارَزُقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ (اللهُ

وهو

أُكُلُهُمْ إِسكان الكاف

حصاده كسر الحاء

جُطُورتِ اسكان الطاء

ثَمَنِيَةَ أَزُوكَجٍ مِّنَ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْلَيْنِي نَبِّ وَفِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ (اللهُ) وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْشَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهُداء إِذْ وَصَيكُمُ ٱللَّهُ بِهَنذاً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيضِ لَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أُوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَى ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ آؤُمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَٰ لِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَالِقُونَ (١١)

شُهكاءً إذ سهيل الهمزة

فَكُنْ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ السَّيْقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا ءَابَ آؤُنَا وَلا حَرَّمْنَامِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّا إِن تَنَّبِعُونَ إِلَا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَغُرُّصُونَ (١٤٨) قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ (١٠) قُلْ هَلُمُ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ اللهُ قُلُ تَكَالُوْا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ ع شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَندَكُم مِّنْ إِمْلَتِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفُوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَبِ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُو وَصَّنَكُم بِهِ عَلَكُو نَعْقِلُونَ (١٥١)



وَلَا نَقْرَبُواْ مَا لَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بَيْ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأْذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥١) وَأَنَّ هَندَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنُفَرِّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَنَقُونَ (١٥٥) ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَٰذَ الْكِنَابُ أَنزَلْنَكُ مُبَارِكٌ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ أَن تَقُولُوۤ الإِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبِلْنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ الله أَوْ تَقُولُوالُو أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمُّ فَقَدْ جَاءَ كُم بِيِّنَةً مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ ٱظْلَمْ مِمَّن كُذَّبَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يصدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

تَذُكُرُونَ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْحَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَدْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ۗ قُلُ ٱنخَظِرُوٓ ٱ إِنَّا مُنكَظِرُونَ (١٥٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّعُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٩) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَا لِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًاقِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَكَيْاي وَمَعَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٦٠ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ اللهُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّي شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِيَّبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمُ ۗ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ (١٦٥)

فتح الناء فتح الناء فتح الناء وكسر الناء وكسر الناء الشانية مع النانية مع وكما قد الناء فتح الناء

فتح الياء **وَأَنَا أُوّلُ** إثبات الألف

وهو إسكان الهاء (الموضعين)





تَذُكُرُونَ تشديد الذال

قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْ فُكَ قَنْهُ خَلَقْنَى مِن نَّارِ وَخَلَقْتُهُ ومِن طِينِ اللَّهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَّبُّرَ فِهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ الله قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظرِينَ ١٠٥ قَالَ فَبِمَآ أَغُوَيْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّ أَمَّ لَاتِينَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنَهُمْ وَعَن شَمَّ آيِلِهِمُّ وَلَا يَجَدُأُ كَثْرَهُمْ شَيْكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْهُ وَمَا مَّلْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ وَيَتَادَمُ أُسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَوَسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِيُبْدِى لَمُمَا مَا وُورِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَندِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ ١٠٠ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنُ ٱلنَّصِحِينَ ١٠٠ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَّ لَكُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَا أَلُو أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهِ

قَالَارَبَّنَا ظَلَمُنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٢٠) قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضْكُرْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ (الله قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ يَبَنِي ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُؤرى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِياسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهِ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِننَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَا سَوْءَ تِهِمَا ۗ إِنَّهُ يُرَكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَإِذَا فَعَـُلُواْ فَلْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا جِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَالِيِّ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٠٠ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ (٣)

وَلِبَاسَ

بِاللَّهٰحُشَاآهِ التَّقُولُونَ التالية ياء مفتوحة

وَيُحْسِبُونَ



خَالِصةً المُ

جا أجلهم إسقاط الهمزة الأولى

اللَّهُ عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَاكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلُطَننًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَإِلَّا لِمُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ الْ فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ اللهَ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَاكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ فَمَنْ أَظُلَا مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بَِّايَنتِهِ ۚ أُولَيْكَ يَنَا أَكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَبِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ٧٧٠

مَنْ وُلَاءِ أَضَالُونَا إبدال الهمزة الثانية ياءً منتوحة

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمَدِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنس فِي ٱلنَّارِكُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّلُّهُ لَّعَنَتْ أُخْنَمَّ أَخْنَمَّ حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَ لَهُ مَ لِأُولَ لَهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفًامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانْعُلَمُونَ اللَّا وَقَالَتْ أُولَىٰ لَهُمْ لِأُخْرَىٰ لَهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَيِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا وَأُسْتَكَبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّهُ لَكُمْ أَبُونِ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِ وَكَذَ لِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَاتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ (1) وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لَنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلِآ أَنْ هَدَنَا ٱللَّهَ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ اللَّهُ الْمُنَّةُ الْوِرِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ

(00) (1) (1) (1) (1)

نِلُقاً أَصَّحَابِ إسقاط الهمزة الأولى

برحمة أدخلوا ضم التنوين وصلاً

الماء أو إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

وَنَادَىٓ أَصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَاحَقًا فَهَلُ وَجَدتُم مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّاقًا لُوا نَعَمُّ فَأَذَّن مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمَ أَن لَّمْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ( عَنَ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنفِرُونَ اللهُ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يُعْرِفُونَ كُلّا بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجِنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَدْيَدْ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ١ ١ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصُارُهُمْ نِلْقَاءَ أَحْبُ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ كُنَّ وَنَادَىٓ أَصُّكُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْمِ فُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهِ أَهَا وُكَا إِلَّا الَّهِمُ ٱللَّهُ رَحْمَةً ادْخُلُواْ ٱلْجِنَّةَ لَاخُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الله وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْكَأَفَٱلْيَوْمَ نَنسَىهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَ انُواْ بِعَايَنِنَا يَجْحَدُونَ (0)

وَلَقَدْ جِتْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ اللهُ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ أَبَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ اللَّهُ إِنْ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَ ٱلْالْهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ اللَّهِ الدَّعُواْ رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُولُا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَلَهُ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مِنْمُلُ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ إِنَّ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأُخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلتَّمَرَاتِكَذَالِكَ نَحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٧)

وهو اسكان الهاء أشرًا نون بدل الباء وضم الشين تَذْكُرُونَ إِنِّيَ أَخَافُ فنح الياء

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّلِيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخَرُجُ إِلَّا نَكِدُأْكَذَاكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ الْمُنْ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللَّ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَكِيني رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبِلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَانَعُلَمُونَ اللَّهُ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْجَآءَكُمْ ذِكُرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِّا يَنْنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكُ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُرُ نَاصِعُ أَمِينُ ﴿ اللَّهُ أَوَعِجْبَتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيكُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قُوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ الله قَالُواْ أَجِعْتُنَا لِنَعْبُدُ اللَّهَ وَحُدُهُ، وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَني فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَٱنْظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ إِللهُ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّتَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَاللهُ مُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُ دُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ, قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَا كُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بَصْطَةً بالصاد بدل بِيُوتًا

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآء مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن شُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَّبِهِ قَالُوا إِنَّا بِمَ أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٧٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يُنْصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُومِ لَقَدْ أَبْلَغُتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم مَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (١٨) وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهَّرُونَ اللهِ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ. كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ مَا مُطَرِّنَا عَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمٌّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَأْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُ مِثُوَّمِنِينَ الله وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَ عَوْجَا وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحُكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١٨١

وهو



اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلُوْ كُنَّا كُرهِينَ (٨٠) قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيحِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلْمُلَّأَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ الله عَلَّمَ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدْ أَبْلَغُنُّكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفُ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (1) ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ ١٠٠

تَّجِيءٍ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيَّ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١١ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ ١٠ أُو أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ (١) أُوَلَدْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آَن لَّوْ نَشْاَءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ تِلْكَ ٱلْقُرِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهِا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبَّلُ ۗ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِرِينَ اللَّهُ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهُدٍ وَإِن وَجَدْنَاۤ أَكْثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ النا أُمَّ بعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَاينتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيْدِ فَظَلَمُواْ بِمَ أَفَانُظُرُكَيْفَ كَانَ عَيقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ) وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

**أق** إسكان الواو

نشاء المبناهم إبدال الهمزة الثانية واو مفتوحة على المتكلم مفتوحة

معى

أرجه كسر الهاء بدون صله

تَلُقَّفُ فتح اللام وتشديد القاف

> المرقق المرتبية المرتبة المورية المورة المورد المورد المورد المورد المورة المورة المورة المورة الم

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدِّجِتُنُكُم بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِئَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ١٠٠٠ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنَذَا لَسَيْحُرُ عَلِيمٌ اللهُ أَن يُعْرِجَكُمْ مِّنَ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ خَشِرِينَ اللهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ اللهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْفَلِيِينَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللهُ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَـُواْ أَعَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللَّا ا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ إِنَّ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ (١٠٠٠)

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ ۚ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ قَالُوَ أَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَنقِمُ مِنَّا إِلَّا آَفَ ءَامَتَا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَأْرَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْكُلُّ مِن قُومِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَى وَقُومَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنُسْتَحِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فُوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ ﴿ ١٧٧ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٢٨ فَالْوَا أُوذِينَا مِن قَلْبِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنا عَالَ فِرْعُونَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمُ مُ يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمُ مُنَّا لَا اللَّهُ مَا يَذَّكُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا يَذَكُ عَلَيْكُمُ مَا يَذَكُمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلْهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْ

عُلْمنتم ممزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

سنقنل فتح النون وسكون القاف وضم التاء مخففة

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِهِ - وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتُ أَثُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلْيَرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكَ لَين كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّحْزَ إِلَىٰٓ أَجِلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمَيِّمِ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا وَكَانُواْ عَنَّهَا غَنْفِلِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكِرِبَهِا ٱلَّتِي بَكْرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ اللهَا

وَجَنُوزْنَابِبَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَٰةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ هَنَوُلآء مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَإِذْ أَنِحَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلآهُ مِن رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَّلَةً وَأَتَّمُمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ الْأَنا وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَعنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَكَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ أُوحَى مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (المُنا)

وهو

يَقُنُكُونَ فتح الياء وإسكان

لقاف وضم لتاء مخففة والله إنفيال

وَلَكِكُنُّ النُظُرُ ضم النون وصلاً

و أَنَّا أُوَّلُ إثبات الألف وصلا بِرِسَالَتِی بعدف الألف الثانية علی الإفراد

قَالَ يَكُمُوسَينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسْكُنِي وَبِكُلُعِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّيْكِرِينَ السَّ وَكُتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُمُ دَارَٱلْفَسِقِينَ (10) سَأَصْرِفُ عَنْءَايَتِيَٱلَّذِينَيَّتَكَبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ جَا وَإِن يَرُوّاْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوّاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِحَايَتِنَا وَلِقَ آءِ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله وَأَتَّخَذَ قَوْمٌ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لُّهُ خُوارُّ أَلَة يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سكيلاً أَتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهُ وَلَا اسْقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (19)

بعدی فتح الیاء

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِّن رَّيِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَ فُورٌ رَّحِيمُ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَا لَأَ لُوَاحٌ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّلَى أَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاء النَّ وَلِيُّنَا فَأَعْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ (١٠٠٠)

لَّشَاكُ أَنْتُ البدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

عَذَابِي عَدَابِي

النبي مر تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

التورينة فتح أو تقليل لفتحة الراء

النبي ي تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ا وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عِمَنْ أَشَاآهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَيْءً فَسَأَكَتُهُمَا لِلَّذِينَ بَنَّقُونَ وَنُوْتُوك ٱلرَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيْنَةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِدِء وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ مَعَهُۥ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فُلِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّهِ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ الْمُلَّا وَمِن قُوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَلِدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثَّنَةَ عَشْرَةَ أَسَّبَاطًا أُمَمَّأُواً وَحَيْنَآ إِلَى مُوسَىّ إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويِ كُنُواْ مِن طَيِّبُتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَإِذْ قيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّتِ مُ مَا يَرِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَاثُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَتِيهِمْ حِيتَانْهُمْ يَوْمُ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهَ

تعفر بناء مضمومة وفتح الفاء

خُطِيَّتُكُمْ

معذرة معذرة تنوين ضم بدل الفتح

بيس كسر الباء وحذف الهمزة

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَّا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١٦٥) فَلَمَّا عَتَوْاْعَنِ مَّا نُهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَمُثُمَّ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّ كَرَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٧١ } وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَّا مِّنْهُمُ ٱلصَّنلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُونَاهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّ عَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ السَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعُدِهِمْ خَلْفُ وَرْثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَنَ هَنَدَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِّثْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَدْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَكِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهِ

وري النينها ۱۸ وريه

ذُرِيِّنَ الْهَاء الف بعد الياء وكسر التاء والهاء - بالحمع -

يُلُهُثُّ ذالِك وجهان ۱.الإدغام وهو القدم ۲. الإظهار

فَهُوَ سَكَانِ الهَاء

٥ وَإِذْ نَنْقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّينَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَأْ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَنْدَاعَنِفِلِينَ ﴿٧٧ ۖ أَوْ نَقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنْهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُنْظِلُونَ ﴿ ﴿ وَكَذَالِكَ نَفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الس وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتْبُعَهُ ٱلشَّيْطِينُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّهِ وَلَوْشِتُنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِمَنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَسَّلُهُ وُ كُمْثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتَّذَّٰ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايْنِنَأْفَأُ قَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٧٧) سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٧٧ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِي وَمَن يُضِّلِلُ فَأُولَيَكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهَا لَخُسِرُونَ ﴿ اللَّهُ

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بَهَ أَوْلَيْهِكَ كَأَلْأَنْعُكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنِّ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمُّنَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَٰ نِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أُولَمُ يَنْفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ اللهُ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُم فَيِأَي حَدِيثٍ بِعَدَهُ وَيُؤْمِنُونَ الْ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَيُذَرُّهُمُ فِي طُغْيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ الْ١٨١ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَاۤ إِلَّا هُوَّ تَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَ أَقُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (١١٧)

رابوو و ونذرهم بالنون بدل الياء

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِيَ ٱلسُّوَّ ۚ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَكِشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ هُوَا لَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِمِ عَفَلَمًا أَثْقَلَت دُعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿١٨٥) فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرِكَّاءَ فِيمآ ءَاتَنْهُمَ ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩١١) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآةُ عَلَيْكُمْ أَدْعُوتُمُوهُمْ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ اللهُمُ أَرْجُلُ يُمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ جَهَآأُمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ جَآأَمٌ لَهُمْ ءَاذَاتُ عُونَ جِهَا قُلِ الدَّعُوا شُرَكآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴿١٩٥٠



السوء إن

ربدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل لهمزة الثانية

## أَنَاإِلَّا

وصلا وجهان: ١. إثبات الآلف، وهو المقدم ٢. حذفها كحفص

شِرُكًا

كسر الشين وإسكان الراء ثم تنوين فتح مع الإخفاء بدل الهمزة

يتبعوكم تخفيف التاء ساكنة وفتح

> ق<mark>ل أدّ عواً</mark> ضم اللام وصلاً

**وُهُوُ** إسكان الهاء

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابِ وَهُوَ سَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿١٩٦] وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا نَفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايسَمُعُواْ وَتَرَكِهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٨ خُذِٱلْعَقُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينَ نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَسَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهُ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم إِنَايَةٍ قَالُواْ لُوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا أَ قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَنذَابِصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَذْكُر رِّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ

يُمِدُّونَهُمُ ضم الياء وكسر الميم





## 

قُلُو مُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ وزَادَتُهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِّهِمْ

يَتُوَّكُلُونَ اللَّهُ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ

يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيَكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمُ دَرَجَتُ عِندَ

رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللهُ كَمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ

مِنْ يَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُونَ الْ

يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ

وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهُ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا

لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ

وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ

الله المُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَهُبُطِلُ ٱلْبَطِلُ وَلَوْكُرهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠

144

مُرَد فِينَ فتع الدال

يغسيكم إسكان الغين وتخفيف الشين إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِثُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِهِ كُوفِينَ اللهُ وَمَاجَعَلُهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ اللهِ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُوْيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَآءِ مَآءً لِيْطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُر رَجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَاإِتَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ ﴿ اللَّهُ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكَفرينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَعِذٍ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبَثْسَ ٱلْمَصِيرُ (١١)

موهن موهن فتح الواو تشديد الهاء مع التنوين والإخفاء

كُلْدُ فتح الدال

فهو إسكان الها:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَنكِوبَ ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِيسُتِلِي ٱلْمُوْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّةً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُولَن تُغْنِي عَنكُورُ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلا تُوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمْعُونَ ١١٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمْ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُولُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ ٓ إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْفِتَنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ

وَٱذْكُرُوٓ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ورَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٧) وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأُولَندُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ٣ وَإِذْ يَمْكُو بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّ وَإِذَا لُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْقَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أُوِٱتْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ ٣٠ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمَّ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكًا فَ ٱللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفْرُونَ (٣٣)

السّمامِ أو ابدال الهمزة الثانية ياء

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيآءُهُ ۚ إِنْ أَوْلِيآ وُهُ ٓ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفْرُونَ ﴿ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ السَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشُرُونَ (اللهُ اللهُ الْخَبِيثُ مِنَ الطَّيّبِ وَيَجْعَلُ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ فُرَعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وَ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٧٧ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغُفُّر لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. يَلَّهُ فَإِنِ ٱنتَهُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ۗ وَإِن تَوَلَّوُاْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مُولَىٰكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهُ



﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَهَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يُوْمَ ٱلْفُرْقَانِ نُوْمَ ٱلْنَقِي ٱلْجَمْعَالِي وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكِبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلْدِ وَلَكِن لِيَقِضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيْ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَانَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيكًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ في أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً فَأَتْ بُتُواْ وَاُذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ (00)

یائین الأولی مکسورة والثانیة مفتوحة (فك الإدغام)

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَكَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينِ ١٠٠ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيك رِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ "مِنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ عَرَّ هَتَوُلآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَن يِزُّ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن يَزُّ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلُوْتَرَيْ إِذْ يَتُوفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَضِّرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠ وَالْكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (0) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مُكَفِّرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ

إِنِّ أُرَى فتع الياء إِنِّ أَخَافُ

ذَاكِ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَتَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (0) إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٠) ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ مُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ اللَّ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ٥٧ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمِ خِيانَةً فَٱنبُذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَاَبِينَ الله وَلايَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ الله وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو ٱللَّهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ ١٠٠٠ اللَّهُ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

تحسبات بالتاء بدل الياء وكسر السين



وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدُعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدُكُ بنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بِهِمَّ لَوَ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلُّفَ بِينَهُمْ إِنَّهُ وَعَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ أَلَّهُ النَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعَبْرُونَ يَغْلِبُواْ مِاتَّنَايْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاتُةٌ يُغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱكْنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَتَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ اللهُ مَا كَاتَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِٰ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١٠٠ لَوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَلْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا أَخَلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ

التبيئ مم تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

و ان تككُن بألتاء بدل الياء

ضُعفاً ضم الضاد

فَإِن تَكُنُ بالتاء بدل الياء

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

أَخَذُ مُّمُ إدغام الذال في التاء النبي مم الناء ساكنة وزيادة همزة مع المد

يَّا أَيُّا ٱلنَّنِّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَإِن يُرِيدُواْخِيانَنَكَ فَقَدْخَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قُومِ بَيْنَكُمْ وَيَنْهُم مِّيثُنَّ وَاللَّهُ بِمَاتَعٌ مَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ١٧ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُوْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ امَنُواْمِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُرُّواَ وُلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل



فهو الماء

## المُؤْتِدُ المُؤْتِ المُؤْتِدُ المُؤْتِدُ المُؤْتِدُ المُؤْتِدُ المُؤْتِدُ المُؤْتِنِينِ المُؤْتِدُ المُؤْتِينِ المُؤْتِدُ المُؤْتِينِ المُؤْتِينِ المُؤْتِدُ المُؤْتِينِ المُؤْتِدُ المُؤْتِينِ المُؤْتِينِ المُؤْتِينِ المُؤْتِينِ المُؤْتِينِ المُؤْتِينِ المُؤْتِينِ المُؤْتِينِ

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِّ ورَسُولُهُ, فَإِن ثُبُّتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا الْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِّدِيمِ اللهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُهُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظْلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصْرُوهُمْ وَاقَعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥

وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الا كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ الشَّهُ رَوْا بِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثُمَنَّا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۗ لَا يُرَقُّبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا تَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوا نُكُمُّ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن لَّكُثُوّاً أَيْمَانَهُم مِّنَ بَعَدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓاْ أَبِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَخُشُونَهُمُّ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ اللَّهُ

أَبِمَّةً تسهيل الهمزة الثانية

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (0) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَيْهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ النَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدُ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلرَّكُوةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْكِ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْأَخر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُرنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ١٠٠



أُولِياً عَ إِن سهيل الهمزة الثانية

شِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرُحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَمْمُ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمٌ اللهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَّكُمْ أُولِياآهَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولَكُهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَ إِخْوَانُكُمُ وَأَزُوا جُكُرُ وَعَشِيرُتُكُمُ وَأَمُوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَ إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرٌ بَصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ - وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْن عَنكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّتُتُم مُّدبرِينَ اللَّهُ مُكَازِلُ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهُ الْكَنِفِرِينَ اللَّهُ

ثُكَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآ أُوٓ ٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنَاأً وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةً فَسُوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ٤ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١١٠ قَائِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعُطُّوا ٱلْجِزْيةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنِيرٌ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمَّ يُضَعِعُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُّلُ قَكَلَهُمُ اللَّهُأَنَّ لِيُؤْفَكُونَ (٣) أَتَّخَذُوٓ أَلَّحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أُمِرُوٓ أَ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓ أَ إِلَىٰ هَا وَحِدَّا لَّآ إِلَنهُ إِلَّا هُوَ سُبُحَننُهُ، عَمَّا يُشُركُونَ اللَّ

شآء التا الممزة

عرير ضم الراء بدل التنوين

يُضَالُهُ وَنَ ضم الهاء وحذف الهمزة

يُريدُونَ أَن يُطْلِغُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوكِهِ هِمْ وَيَأْجِبَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ,وَلُوكَ رِهُ ٱلْكَنفِرُونَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ وَإِلَّهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكُرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱليمِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱليمِ اللَّهِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمُ فَتُكُوك بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَٰكَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ ﴿ وَ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٓ أَرْبَعَتُ حُرُمُ أَذَالِك ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا



يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

إِنَّمَا ٱلنَّهِيَّ وَيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينِ كُفُرُواْ يُعِلُّونَ دُوعَامًا وَيُحَرِّمُونَ دُوعَامًا لِيُّوَاطِءُواْعِدَة مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ رُيِنَ لَهُمْ مِثْوَهُ أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَالَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَالَكُمْ إِذَاقِيلَ لَكُمْ أُنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضَ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ المِرِي ٱلْآخِرَةَ فَمَامَتُكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللهِ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَاحِيهِ عَلَا تَحْذَرُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالَةُ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوْ ٱللَّهُ عَن بِزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن

يض ل فتح الياء وكسر الضاد وسر

سُوءَ أَعُمَّلِهِمُ إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللَّا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَعْدِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ اللَّهِ إِنَّمَايِسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُّونَ ﴿ ﴿ وَكُو أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كرهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ القَّعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلْعِدِينَ اللهُ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَّ الَّا وَلاَّ وْضَعُواْ خِلْلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةُ وَفِيكُرُ سَمَّاعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّالِمِينَ



لَقَدِ ٱبْسَغُواْ ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْلُ وَقَلَبُواْ لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱئَذَن لِي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّاكَ فِرِينَ الله إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تُسُوِّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةُ يُحُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا آمُرنَا مِن قَبَلُ وَكَتُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنْ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ عُلْهَلْ تَرَيَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ أَيْ وَخُنْ نَتُرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنَ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّ وَإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ١٠٠ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ حَنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَعَلْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبرَسُولِهِ عَ لَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فَلاَ تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُتُهُمْ وَهُمَّ كَنفِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ م وَيَحْلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ﴿ اللَّهِ لَوْ يَحِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعَكَرَاتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ اللَّي وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطَّوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَكُوَّتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَاءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُو مُهُمْ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ فَرِيضَةُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنُّ خَكْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللَّهِ

النبي مرا تخفيف الياء ساكنة وزيادة مع المد

أُذُنُّ إسكان الذال

م م م اُذُنُ إسكان الذال

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُواْأَنَّهُ وَ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَتَ لَهُ مَنارَجَهَنَّ مَ خَلِدًا فِيمَأْ ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ شُورَةُ نُنِيِّئُهُم بِمَافِي قُلُومِمُ قُلِ ٱسْتَهْ نِعُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَاينِهِ -وَرَسُولِهِ عَنْ تُمْ تَسْتَهُ زِءُونَ اللَّهِ لَاتَعَنْ ذِرُواْقَدُكُفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُوۡ إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةِ مِّن كُمْ نُعَذِّبُ طَآبِفَةٌ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضَ كَأَمْرُونَ بِالْمُنكروكِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا هِي حَسَبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ١

يعف ياء مضمومة وفتح الفاء تاء مضمومة وفتح الذال

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَكُ الْفَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُّواْ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَاتِهُمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَاهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِعَضْهُمْ أَوْلِيآ أَهُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَنُوْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيْهِ كَ سَيْرَحُمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِينٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّتِ عَدُنِّ وَرضُونُ مُّسِ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ (١٧)

النبي مي الناء ماكنة وزيادة معرزة مع المد

6000 (6000) (4000) (4000)

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمٌّ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَحِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ يَنَالُو أُومَانَقَهُواْ إِلَّا أَنَ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّ لِهِ - فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُحَرِّ وَإِن يَـ تَوَلُّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَمِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضَّلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِن فَضْلِهِ عَجِلُواْ بِهِ وَتُولُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ، بِمَآأَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيَكُذِبُونَ ٧٧) أَلَرْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدُهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرُ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَا الْبَالِيمُ ١٠٠٠

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوُ لَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ ذَٰ إِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِلَّهِ عَلَى وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرَهُوۤ اللَّهِ يُعَلِّهِدُواْ بِأَمُولِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ اللهُ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدُا وَلَا نَقْمُ عَلَىٰ قَبْرِ فِي إِنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ( الله عُنْجِبْك أَمُوا لَهُمْ وَأُولُكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بَهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتُزَّهُ قَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللهُ

معى عدوًا

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهُمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَكِينَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَ لِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيَاكَ لَأَمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٨٨) أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجَرى مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاذَ الكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُتُمَّ وَقَعَدَٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أَسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ ٱلِّيمُ ( الله الله عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى الْمَرْضَى وَلَاعَلَى الَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١٠٠ ١ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآ وَرُضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهِ فَيُنْبِّثُ كُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ ثُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءٌ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّعْ اللَّعْ إِن أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُتِ عِندَ أَللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِّ أَلاَّ إِنَّا قُرُبَةٌ لَّهُمُّ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدُّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَدِي تَعَتَّهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًّا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرَ سَيِّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٠٠) خُذْمِنْ أَمُولِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيِهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنٌّ لَمُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ

مكورتك بواومفتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسر التاء ٱلَّذِينَ بلا واو

أُسِّسَ ضم الهمزة وكسر السين الأولى، الموضعين

بنيكنه ضم النون ( الموضعين )

هارٍ إمالة فتحة الهاء والألف وترقيق الراء

> (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400)

تُقطّع في الماء

التَّوْرِكِةِ بالفتح أو

وَٱلَّذِينَ ٱتِّحَاذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَأَ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبْلُ وَلَكَمْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ (٧٠٠) لانَقُمْ فِيهِ أَبَدُ المَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوَى مِنْ أُوّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ الْمَالُ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُلْيَكُهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُلْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِ عِنْ نَارِ جَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ ٱلَّذِي بَنُواْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوا لَهُم بأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَثُقَ نَالُونَ فَي وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدْءَانَّ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِلِي وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

ٱلتَّكَيبُونَ ٱلْعَكبِدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱلسَّنَيِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْمَنظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أُوْلِي قُرُبِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هُمْمُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ الله وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِهِ مَلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ كَلِيمٌ الله وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللَّهِ لِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَكِجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِمَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّةً تَابَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ الله

للنبي من الناء ساكنة وزيادة همزة مع المد

النبي عو تخفيف الياء ساكلة وزيادة همزة مع المد

تَزِيغُ

بالتاء بدل الياء

وَعَلَى ٱلثَّكَتَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْحِكاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ أَنَّ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمّاً وَلَانَصَتُ وَلَا مَغْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيكَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِنُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ الْإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهُ



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونِكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (١٣١) وَإِذَا مَآ أَنْزِلَتُ سُورَةٌ فَعِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ عَ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَ فِرُونَ الْمَالُ أُولَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللهَ وَإِذَامَا أُنزِلَتُ سُورةٌ نَظْرَ بِعُضْهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَكُمْ مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَفْقَهُونَ الله المال القد جاء كم رسواه من أنفسكم عن من الله عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُّ رَّحِيثُ الْمَالُ فَإِن تُولَّوْ أَفَقُلْ حَسْبِ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١١١)

وهو

بِسْ مِلْسَالُةُ الرَّحْمَانِ ٱلرِّحْمِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ (اللَّ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِمِّ أَنْ أَنْدِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَنَ أَنْ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمُّ قَالَ ٱلْكَ فَوُونَ إِنَ هَاذَا لَسَاحِرُ مُّبِينُ لَا اللَّهُ اللْلْمُعُلِيْلُولِ اللْمِلْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

فِ سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ

إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهْ عَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأُعْبُدُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللَّهِ عَذَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ،

يَبْدَوُّا ٱلْخِنَّقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ،لِيجْرِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ

بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمَّ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ

أَلِيكُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ فَالَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ فَالِيكَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ ضِيآةً وَٱلْقَمَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ

وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱخْذِلَنفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ اللَّهُ

لسيخر كسر السين بلا ألف و إسكان الحاء

تَذَّكُرُونَ

م مر م نفصل بالنون بدل الياء

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَالِنَا عَافِلُونَ اللَّهُ أَوْلَتِكَ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهُمْ تَجْرِي مِن تَعْهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ وَعُونِهُمْ فِهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأَنُ لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْاً هَلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ ليُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجُرِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهَ



لى فقع الباء فقع الباء فقع الباء فقع الباء

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَلْذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاآمِي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُومِ عَظِيمِ (أَنَ قُل لَّوْسُآءَ ٱللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ وَكُلَّ حُكُمْ وَلا آدُرُكُمْ بِدِّعْ فَعَدُ لَبِثْتُ فيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايِنتِهُ ۗ إِنَّكُهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلآ هِ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلتَّكَاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَٱخْتَكَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بِنَنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١١) وَيَقُولُونَ لَوُلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّهِ عَفَالَ إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ كَ ٱلْمُنخَظِرِينَ اللَّهِ

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُّبُونَ مَاتَمَكُرُونَ الله هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّوا لَبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْكُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دُعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مِّنَّكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَّاثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنِيَّ عُكُم بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنِلِمُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ مُنَا لَمُوالِقُلْمُ مُنْ الْ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمْآءِ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلُطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأْ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَرَّيَّنَتْ وَظَرَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتُمْهَا أَمْرُ نَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ (1) وَاللَّهُ يَدْعُوٓ اإِلَى دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَّآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْنَقِيمٍ (٥٠)

مّتنع ضم العين

يشاء إلى وجهان ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل



اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةُ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآهُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ ِكَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّذِلِ مُظْلِمًا أُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٧٧) وَيُوْمَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ نَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْزِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلِ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ السَّ

كُلِمُتُ اللهم اللهم اللهم

وجهان ۱. سکون الهاء مرکی ۲. اختلاس

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يَكُو مِّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَحْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ شَمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا بِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلُ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهُدَيُّ فَمَا لَكُرُ كُيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٠) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْب لَارَبُ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالَةٌ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمُ صَادِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ أَكَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَناْ بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

مرووو نحشرهم بالنون بدل الياء

جا مراقع مراقع إسقاط الهمزة الأولى

أراً يتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

عالكن حدف الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى اللام

ورقى فتح الياء

وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُحْمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَّنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٠٠ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ اْلِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ فَ إِمَّا نُرِينًا كَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَنُوفَيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَدَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( الله عَلَيْكَ أَمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (١٩) قُلْ أَرْءَ يَتُمُ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِينَا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْ مُ بِدِيءً آلْكِنَ وَقَدْ كُنْمُ بِدِي تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَّدِ هَلُ يُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ ١٠٠ ١٠ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَقِي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتَ بِهِ - وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٥) هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الله قُلْ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدُ لِكَ فَلْيَفَّرَحُواْ هُوَخَيْرُمِّمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨) قُلْ أَرْءَيْتُ مِّمَا أَنْزَلَ أَلَيَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِئْبِ مُّبِينِ اللهِ

أراً يتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء م زناک ضم الیاء وکسر الزاي

شركاء المركاء المردة الثانية

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ اللهِمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ وَلَا يَعَذُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَيَنتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ اللَّهِ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَهُ أَهُو الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُننِ بَهِنذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ اللهُ مَتَاتُعُ فِي ٱلدُّنْكَ أَكُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ لِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

اللهُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَّأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايِنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٧٣﴾ فَكُذَّاثُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَتْهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَئِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلْمُنْذَرِينَ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِء مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ، بِعَايَٰذِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (٧٠) فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ اللهِ قَالَ مُوسَى ٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحُرُ هَذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنحُرُونَ ٧٧٧) قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُوَّ مِنِينَ (٧٧)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمٍ الله فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآأَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَكُمَّاۤ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِتْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكِرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ١٨ فَمَآءَ امَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ, لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْتُمُ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَّكُلُوۤ أَ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ١٠ وَبَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ ١٥ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ يُبُونًا وَأَجْعَلُواْ يُوْتَكُمُ قِبَلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمُوْلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا رَبِّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمُوالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١)

بيوتا كسر الباء

بيوتكم كسر الباء

لِيَضِ لُّواْ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٠٠) ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِيِّ إِسْرَتِهِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلاَ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيّ ءَامَنَتْ بِهِ عَبُواْ إِسْرَتِهِ يلَ وأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَنَّ عَالَكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خُلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَكِنَا لَغَافِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَةِ مِلَ مُبَوَّأَ صِدَقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ١٠ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَاۤ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذُّبُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَوْجَآءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ



عالن حذف الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى اللام

كُلِمَتُ ألف بعد الميم بالجمع

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَ ٓ إِيمَنُّهَاۤ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنَّهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ شَنَّ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّادُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَهَلْ يَنْنَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِهِمُّ قُلُ فَٱننَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ النَّا ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠٠

وَإِن يَمْسَسُّكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُردُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ - مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿ وَالَّهِ وَالَّهِ وَالَّهِ عَ مَايُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُٱلْخَكِمِينَ (اللهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَٰزِ ٱلرِّحِكِمِ الَّرِكِنَابُ أُخْكِمَتُ ءَايَنُهُ وَمُ فَصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ الْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنْعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضَلَّهُ, وَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ ٱلْآ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٥

وهو سكان الهاء

**وُهُوُ** اِسكان الهاء

> فَإِنِّى فتع الياء

وهو



**وُهُوُ** إسكان الهاء

وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُبِينٍ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ وَلَبِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورُ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهُ فَلَعَلُّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَنزلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَآءَ

ا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَبَعْلَمُ مُسْنَقَّرُهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَ

عَنِي َ فَتَحَ الياء

مَعَهُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّشْلِهِ عَمْفَتَرَيْتِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّاهُو فَهُلُ أَنتُه مُّسْلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لاَ يُبْخَسُونَ (الله الله الله الله الله الله عنه المن الله الله الله الله الله وحبط الله الله الله الله وحبط مَاصَنَعُو إِفْهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رِّيِّكَ وَلَئِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَيَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُرُكَفِرُونَ اللَّهِ

أُوْلَيَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُـُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَاعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخُسُرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعَ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أَن لَّا نَعَبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ عَالَ يَقُوْمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَانَـٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفْمِيَّتَ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كَرِهُونَ (١٠)

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

إِنِيَ فتح الياء

أرايتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

فعميت فتع العين وتخفيف الميم

وَنَقَوْمِ لَا أَسْنَاكُ حُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِي ۖ أَرَيْكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (اللهُ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُني مِنَ ٱللهِ إِن طَرَحَتُهُمُ أَفَلانَذَكُرُونَ اللهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا ٓ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لِّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ اللَّهُ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآأَنتُم بِمُعْجزِينَ ﴿ مَا أَنتُم بِمُعْجزِينَ ﴿ مَا أَنتُم بِمُعْجزِينَ ﴿ مَا أَنتُم بِمُعْجزِينَ ﴿ مَا أَنتُم لِمُعْجِزِينَ ﴿ مَا أَنْ لَمُعْكُمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ نُصِّحِيٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ أُمِّمَّا يَحُرِمُونَ (٣٠) وَأُوحِكِ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ وَلَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ 🖤

تُذُكُّرُونَ تشديد الذال

> إِنِّي فتح الياء

برو نصحی فتح الیاء جا أَمْرُفَا المفرة الأولى كسر اللام دون تنوين وهي كان الماء

ضم الميم وضح الراء أم ألف بلا إمالة كسر الياء كسر الياء وجهان: معنا الإدغام وهو المقدم ۲. الإظهار

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌّ مِن قَوْمِهِ - سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ إِنَّ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فَهَا مِن كُلِّ زُوْجَانِ ٱثْنَانِي وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوَّلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ. إِلَّا قَلِيلٌ 😲 ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مِجْرِنِهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَعَرِى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَب مِّعَنَا وَلَا تَكُن مِّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ قَالَ سَنَاوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآهُ أُقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ 🐠

قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْعَلَنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَعِلِينَ (اللَّ قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَيَلْ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَكَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ أَ وَأَمْمُ سَنُمْتِعُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُم مِنَّاعَذَابٌ أَلِيدٌ (١٨) تِلْكَ مِنْ أَنْكَ الْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قُوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (١) وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ إِنَّا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَيَقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانْنُولُوْا مُجْرِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُّ بِتَارِكِي ءَالِهَيْنَاعَن قَوْلِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (٥٠)

فتح اللام وتشديد النون إني

فَطَرَنِيَ

إنيّ فتع الياء

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىكَ بَعْضُ ءَالِهَتِ نَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّ ٱللَّهَ دُٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ ا أَنِّي بَرِيٓ مُ مِّمَا تُشْرِكُونَ اللَّهُ مِن دُونِهِ - فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللهِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ الله عَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٥٧) وَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَا جَيَّتَنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرُكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١٠ وَأَتْبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَّا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠ ١ ١ أَوَالَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُر مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ

جا أَمْنُ فَا إسقاط الهمزة الأولى



وَٱسْتَعْمَرُكُو فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ تَجِيبُ

(اللهُ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذُآ أَنْتُهَا مَا أَلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّاللَّالِي الللَّا اللَّا اللَّاللَّلْمُ الللَّ

نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرسِبِ (١٠)

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرْءَيْتُ إِن كُنتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِن رَّبِّي وَءَاتَكِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُهُ وَفَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ اللَّهِ وَيَنْقُوْمِ هَالْمِهِ وَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ اللَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ اللَّ فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ فَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ لِإِيَّا رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿ إِنَّ وَٱخْذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ كَأَن لُّمْ يَغْنَوُ افِهَآ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَاْكَ فَرُواْرَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ اللَّ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَى قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ١٠٠٠ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَ آلِكَ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ فَ وَامْرَأَتُهُ وَآمْ اَتُهُ وَآمْ اَتُهُ وَآمَ ا فضحِكَتْ فَبُشِّرُناها بِإِسْحَنق وَمِن وَرَآء إِسْحَق يَعَقُوبَ (٧)

أرأيتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

جَا أُمْنُ فَا إسقاط الهمزة الأولى

> يُوْمَعِ لِهِ فتع الميم

تمودًا بتنوين فتح

وراً إسحق تسهيل الهمزة الأولى

يعَقُوبُ

عُ الْدُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

جَا أُمْرُ إسقاط الهمزة الأولى

سيء كو الشمام كسرة السين بعض الضم الضم ثلث ضمة ثلثي كسرة)

ضَيْفِي فنح الياء

فاسر همزة وصل بدل همزة القطع

قَالَتْ يَكُونَلَتَى ءَ لَلِهُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْحًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ١٧ قَالُواْ أَتَعُجِبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبُرَكُنْهُ مُعَلِيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَّجِيدٌ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمُ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِمِهِمُ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ إِبْرُهِمِهِمُ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ إِبْرُهُمِهِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٥٠ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَا ٓ آَإِنَّهُ و قَدْ جَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمَ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (٧٧) وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿ ٧٧ وَجَاءَهُ وقَوْمُهُ لِيُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَكَوُّمِ هَنَوْلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطَّهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْذُرُونِ فِي ضَيْفِيٍّ ٱليُّسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ الْ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَّهُ رُكُنِ شَدِيدٍ (٥٠) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَلْكَ إِنَّهُ، مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلِيسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ (١٠)

فَلَمَّا حِلَّةَ أُمُّرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِ حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ (٨٠) مُسُوَّمَةً عِندُ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ (٥٣) ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ. وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِي ٓ أَرَبِكُم بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرَ مُحِيطٍ (10) وَيَقُومِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْكِآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٥٥﴾ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينٌ وَمَآ أَنَاْعَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (٨) قَالُواْ يَنشُّعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَقْعَلَ فِي أَمْوَ لِنَامَا نَشَكُو إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ كُا ۚ قَالَ يَنْقُومِ أَرَءَ يُتُّمِّ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَّاوُمَآ أُرِيدُأَنُ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (٨٨)

جَا أُمْرُنَا إسقاط الهمزة الأولى



إنى الناء الناء الناء الناء اللام الناء اللام الناء ا

وجهان ۱. إبدال لهمزة الثانيا

واوا ٢. تسهيل الهمزة الثانية

ارأيتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

تُوفِيقِيَ

**شِفَافِیَ** فنع الباء

أرَهُطِيَ

وَأَيْخَذُنَّهُمُوهُ الْخَالُ الدَّالُ الدَّالُ الدَّالُ الدَّالُ الدَّالُ الدَّالُ الدَّالُ الدَّالُ

جَا أُمْنُ نَا إسقاط الهمزة الأولى

وَيَنَقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمُ شِقَافَى أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّن بَعِيدِ (١٨) وَأَسْتَغَ فِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ اللَّهِ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمَٰنَاكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرْ اللَّ قَالَ يَنقُوْمِ أَرَهُطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ اللهِ وَيَنْقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ إِنِّي عَلَمِلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهُ كَأْنَ لَّمْ نَغْنُواْ فِي أَلَا بُعْدًا لِّمِدْيُنَكُمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَكِنِ مُّبِينٍ اللَّهِ إِلَّهِ فِتْرَعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَانَبَعُواْ أَمْمَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴿ ﴿ وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّهِ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَاآبِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْ رُبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبِ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ ٱلِيحُ شَدِيدُ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنْ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفِمنْ هُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَكُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٠٠٠ خَدلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُربيدُ الله الله الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَ المَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرٌ مَجْذُوذِ (١٠٠٠)

جا أُمْن إسقاط الهمزة الأولى

وهی اسکان الهاء

ياًتِء إثبات الياء وصلاً

سَعِدُواً فتح السين



و إن نون ساكنة مخففة مخفاة

فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُّلآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ (١٠٠) وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنِ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُربِ اللهُ وَإِنَّا كُلًّا لَكُوفَينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَايِعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَأُسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ، بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَا تَرَكَّنُوٓ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ } ثُمَّ لَانْنَصَرُونِ اللهُ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ ٱلَّيُّلِّ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِّ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ الله وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ اللهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَوْ شَآءَ رُبُّكَ لِحَعَلَ ٱلنَّاسِ أُمَّةً وَ حِدَةً وَلَادَ ` إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ١١١ ۗ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوَّادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَقُّ وَمُوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ اللَّهِ وَٱننَظِرُواْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ اللهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُ لُّهُ فَأُعَبُدُهُ وَتُوكُّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ لَرْ تِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئْبِٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ نَعُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ مِنَ ٱلْغَنِفِلِينَ ﴿ ﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ حَدَعَشَرَكُو كُبًّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿

440

ينبني كسر الياء

مُّينِ مُّينِ اُقَنُلُواْ ضم التنوين وصلاً

غيبيت بألف بعد الباء على الجمع

يرتع

لَيُحْزِنُنِيَ ضم الياء وكسر الزاي وفتح الياء

قَالَ يَبُنِيَ لَا نُقَصُصُ رُءً يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَٰ لِكَ يَجْنَبيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَتُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيعَقُوبَكُما أَتَمَهاعَلَىٰٓ أَبُويْك مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ اللّ ءَايَنُ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ۖ ٱقَنْلُواْ يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ١٠٠ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى نُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَ فِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَّ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّ قَالُواْ لَمِنْ أَكَلُهُ ٱلذِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ اللَّهِ مُّهِ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهِ

ميكيت بألف بعد الباء على الجمع

الم بعد الراء وبعدها ياء مفتوحة

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِيغَيِّسَ ٱلْجَبُّ وَأَوْحِيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِّنَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُهُونَ اللَّ وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبَكُونَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْ انسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَمَتَ عِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّنَّ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُ كُمْ أَمَرًا فَصَبْرٌ جَمِيكٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَتَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهُ قَالَ يَكِئُمُ كَى هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ (0) وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّاْ وَكَالَّا وَكَالَاكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْوَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هيت كسر الهاء

رَجِيَ فنتح الياء

وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُو تسهيل الهمزة الثانية

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

> ورگی پردارا پردارا ۲۶ ۲۶

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوكِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي ٱحْسَنَ مَثُواًى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ اللَّ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِلِّ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ، كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (1) وَأُسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيّدَهَا لَدَا ٱلْبَابَ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءً الِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُّ أَلِيمُ اللهِ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُو مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّهُ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزَيْزِ تُرُودُ فَنَهَا عَن نَّفْسِهِ - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّهُ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِشُرًّا إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللهِ عَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رُودنُّهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَّاسْتَعْصَمُ وَلَمِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّلْغِرِينَ اللهِ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي مَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ وَالسَّتَجَابَلَهُ وَرَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بِدَاهُمُ مِّنُ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ حَتَّىٰحِينِ اللَّهِ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ أَرَكِنِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّي أَرَكِنِي آَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّهُ نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُأْذَالِكُمَامِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِأَ لَّاخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ اللَّهِ

وقالت الخرج صم التاء

إِنِيَّ فتح الياء

فتح الياء (الموضعين)

ارىنى فتح الياء (الموضعين)

> رُقِيَّ فتع الياء

عاباً عن الياء فتح الياء

مرارباب مورد تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

إنى الياء

المكلاً أفتوني ابدال الهمزة الثانية واوا

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابِكَاءِي إِبْرُهِمَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىٓءٍ ذَلِكَ مِن فَضۡلِٱللَّهِ عَلَيۡنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ مَا يَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَعِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَيَّهُۥ خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيةٍ - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسَنَفْتِ يَانِ (١٠) وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أُذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُصْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيني إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا تَعْبُرُونَ

لِّعَلِّيَ فتع الياء دأباً

قَالُوٓ أَ أَضْغَنْثُ أَحُلُم ۗ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيمِ بِعَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْتُ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ، فَأَرْسِلُونِ (0) يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضِّرِ وَأُخْرَ يَابِسَنتِ لَعَلِيَّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ اللَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَأَنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ أَثُمَّ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ أَن قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ - قُلُ حَسَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُّهُ عَن نَقْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ (0) ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّي لَمُ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (٥٠)

' نفسِی فتح الیاء

بِٱلسُّوِّ إِلَّا

وجهان ١. إبدال الهمزة الأولى واوأ وإدغامها مع الواو التي قبلها بلا مد وهو المقدم

بِٱلسُّوَ إِلَّا ٢. تسهيل الهمزة الأولى

> رَقِيَ فتع الياء

وَجَاءً

النالية أَنِيَ الناء

روييرو حذف الألف وأبدل النون

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٍّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَيِّ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥٠) وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِ بِهِءَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَلَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ وَهُ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيدٌ (٥٠) وَكُذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآَّهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَاثُواْ يَنَّقُونَ ٧٠٠ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَدُ مُنكِرُونَ ١٠٠ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۚ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ ( اللَّهِ قَالُواْسَ ثُرَاوِدُ عَنْـ هُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمَّ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَـكَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ رَجْعُونَ ٣ فَلَمَّارَجَعُوٓا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْـُلُ فَأُرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

حفظ مسر الحاء وإسكان الفاء وفن ألف

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَتْلَ فَأَلْلَهُ خَيْرٌ حَلِفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللَّهُ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَكَأْبَانَا مَانَبُغِي هَاذِهِ عِضَاعَنُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كُيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ۗ أَا فَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِّنِ ٱللَّهِ لَتَأْنُتُنَى بِهِ ۗ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَنْبَنَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَبِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغِّنِي عَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم يِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ لَهَأُ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَامُّ قَالَ إِنِّ أَنَا أُخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ

إلى فتح الباء أَنَا أُخُولِكَ

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ٧٠٠ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ : زَعِيمٌ الله قَالُوا تَألله لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ الله عَالُواْ فَمَا جَزَرُوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِبِينَ ﴿ ١٤ عَالُواْ جَزَوُهُ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا مَن وُجِدَ فِي رَمْلِهِ، فَهُوَ جَزَّ وُهُۥ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِمِينَ اللهُ عَبُداً بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَٰ لِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَّشَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لُهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَكُّ مَّكَأَنَّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ مَ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أُحَدُنًا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرَنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

فهو

وعاء أخيه ابدال الهمزة الثانية ياء (الموضعين)

درجات من کسر التاء دون تنوین

قَالَ مَكَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِلَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَئِعَسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ بِحَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُّلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي آفِ أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُكِكِمِينَ الْ الْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ الله وَسَّكِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَٰبَلْنَافِيمَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (١٦) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ الْمُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أُوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ﴿ فَالَإِنَّمَا أَشُكُواْ بَيِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ

فتح الياء فتح الياء فتح الياء

فَهُوَ اللها

وَحُرْنِيَ فتح الياء أَدُّ فَيْ لَكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وهو إسكان الهاء

يُبَنِّيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّكُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَا يُحْسُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ١٠٠ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ ۚ إِنَّهُۥ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ تَالَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُ طِعِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْوَمَّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ الله وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلآ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ وَا

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَى وَجْهِهِ عِ فَأْرْتَدُّ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ ١٧ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ فُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُ اللَّهُ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ أَنَّ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ اللَّهِ مُجَّدًّا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكِي مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمُ مِّنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ ۚ إِنَّ رَيْ لَطِيفُ لِمَا يَشَآ أُمْ إِنَّهُ مُو الْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اليَّتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّىٰ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيدِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ الله

إِنِّي

رُقِيَّ فتح الياء

بي فتح الياء

در المال ال

يَشَآهُ

إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم

لُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِ، كَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ اللَّهِ أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِهُمْ غَيْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَّى ۖ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ عَنَّى إِذَا ٱسْتَيْتُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدُّ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَآءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفَتَرَكِ وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ

سبيلي

يو حمى بياء وفتح الحاء وألف بعدها

ڪُڏِبُواُ تشديد الذال

بزيادة نون ساكنة مخفاة بعد النون المضمومة وتخفيف الجيم وياء ساكنة

لَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ ثُوْمِنُونَ (١١١)



الادخاا

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ قَبْلَهِمُ ٱلْمَثُكَنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّارَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاً أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُّ شَيْءِعِندُهُ، بِمِقْدَارِ اللهُ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآءُ مِّنكُم مِّن أَسَرَّ ٱلْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوْمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ اللَّهُ أَمُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفْظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابُ ٱلثِّقَالَ اللهُ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِيَ فَيْصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو سَدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللهِ

وهو

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِدٍ عَلَيسَتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْنَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبُلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ١٠٠ فَلَمَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذُّتُم مِّن دُونِهِ ٤ أَوْلِيآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهُم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَشَابُهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُكُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ اللَّ ٱنزلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً إِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبْدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ,كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱللَّحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَاكِ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهُ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ، لَافْتَدُوْابِهِ عَ أُوْلَيْهِكَ هُنُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِشُ ٱلْهَادُ (١١)



أَفَا تُخَذَتُمُ ادغام الذال في التاء

> **وُهُو** اِسكان الهاء



﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنُولَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّمَا يُذَكِّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثُاقَ اللهُ وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اللَّهِ عَلَى يُوصَلُ وَيَغْشُونَ رَبُّهُ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (١١) وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّم وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدُّرَهُ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّعَةَ أُوْلَيَهِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ السَّجَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابا إِمِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرّيَّتَهُمُّ وَٱلْمَلَيْحَةُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ اللَّ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَاصَبْرَتُمْ فَيَعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ كَ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُ دَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ = وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْمُ سُوءً ٱلدَّارِ ١٠ اللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ اللَّوْفَوْلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ - قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ قَطْمَ إِنَّ ٱلْقُلُوبُ (١)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُمَا مَتَابِ ( اللهُ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْهُورَبِّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ السَّ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمُوْتَى بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْعَسِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا أَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعً أُولَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ رِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذُنُهُم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآبِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمَّ أَمَّ تُنَبِّعُونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِطَلَهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ لَمُّ مَذَابُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآوَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ السَّ

وَلَقَدُ اَسْتُهُزِئَ صم الدال

أَخَذُ مُهم

وَصَدُّواً



أَكُلُهَا الكاف

ويثبت فنح الثاء

وهو السكان الهاء

ألكنفر فتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء مخففة دون ألف بعدها بالإفراد

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَحْلَهَ ٱلْأَ أُكُلُهَا دَآبِدُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا وَّعُقْبَى ٱلْكَنفرينَ ٱلنَّارُ ( وَ ٱلَّذِينَ عَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَوَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وقُلْ إِنَّمَآ أُمْرَكُ أَنْ أَعْبُدَاُللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ عَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ السَّ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآ ءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ ٣٧﴾ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ (٣) يمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثُبِتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَب (٣٠) وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرُوَّا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً . وَهُوسَرِد ٱلْحِسَابِ (اللَّهُ وَقَدْ مَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَيِلَّهِ ٱلْمَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبِي ٱلدَّارِ (الْ)



الله رفع الهاء

**وَهُوَ** إسكان الهاء

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ أَنَّ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنَّمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - وَ إِنَّا لَفِي شَاكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّهِ هُ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ



قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَاكَ لَنَّا أَن نَّأْتِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تُوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَ مِنَا شُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا آوُ لَتَعُودُ كَ فِي مِلَّتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسْ كِنَاكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَابَعْدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللهُ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبِّ الْمِعَنِيدِ اللهِ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَلِيدٍ اللهِ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيَّتَّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِظُ ﴿ ﴿ مَثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِالرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١)

الريك مح فتح الياء وألف بعدها لي إسكان الياء

ٱلْهَ تَرَ أَتُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ أَنَّ وَمَاذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ (الله وَرَزُواْ يِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّبِعَفَ وَاللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهُلُ أَنتُم ثُمَّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءً قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصِ اللهِ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدُتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ مِّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُم م فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِكَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخْلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَعَيَّلُهُمْ فِهَاسَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طُيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسِّكَآءِ اللهِ

كُرُونَ (0) وَمَثُلُكُمةِ. كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارٍ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ الله الله عَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ ۖ أُوبِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ - قُلَّ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ قُلْ لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَتُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومُّ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِرَ ﴾ ٱلسَّكَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ السَّ

أَكُلُها إسكان الكاف خبيشة أجتثت ضم التنوين وصلاً



يُشَاءُ أَلُمُ وصلاً:إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة **إِنِّ** فتح الياء

وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُكُدُّ وَا يِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ آياتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ (٥٠ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله رَّبَّنَّآ إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُفُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّ رَيَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنَّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ( اللهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ اللهُ رَبّ ٱجْعَلْني مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاء ﴿ اللَّهُ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِلدِّيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (أ) وَلَا تَحْسَبَ اللَّهُ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ (اللَّهُ

تحسين كسر السين

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرَّفُهُمَّ وَأَفْعِدُ مُأْتُهُمْ هَوَآءُ اللهِ وَأَندِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أُخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ نِّجِبْ دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أُولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالٍ اللهُ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَكُلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالُ (0) وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ (٧) يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ( فَ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصِّفَ ادِ اللهِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُ اللَّهِ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ هَنذَا بِلَكُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيعَلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُّ وَلِيذً كُرَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (٥٠)

تحسيات



تُنزُّلُ تاء مفتوحة وفتح الزاي مشددة

**لْمَلَّتِمِكُةُ** بالرفع

لَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ اللهُ رُبُمَا يُودُّ لَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ مَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ اللَّ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَمِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٧ مَا نُنَزَّلُ ٱلْمَلَتِيكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَفِظُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيمَنَّهُ رَءُونَ اللَّ كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ. في قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ ٣ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ (الله عَنْ لَقَالُو الإِنَّمَا شُكِرْتَ أَيْصَارُنَا بِلْ نَحَنُ قَوْمٌ مُسَدُّورُونَ (١٠)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتُهَا لِلنَّنظرينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ الله إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَكُ وشِهَابُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبُتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ (١١) وَجَعَلْنَا لَكُو فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّتُهُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ اللَّهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ بِخَدَرِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْتِي ، وَنُمِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَارِثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَتْ خِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَكُيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ اللهُ وَٱلْجَاآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ (٧٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَمِّةٍ إِنِّي خَالِقٌ بَشَكِّرًا مِّن صَلْصَنلِ مِّنْ حَمَالٍ مَّسْنُونِ (٥٠) فَإِذَا سَوِّيتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَاكِ اللَّهُ الْمَاكِ اللَّ

قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ ثَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسُجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتُهُ مِن صَلْصَ لِمِّنْ حَمَا مِّسَنُونِ (٣٣) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ عَالَرَبِّ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّ قَالَ هَنْذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ مُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ أَنَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا لْمَاسَبْعَةُ أَبُورِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءُ مُ فَعُوْمُ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ((0) الْمُثَلُوهَا بِسَلَامِ ءَامِنِينَ (1) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ شُرُرِ مُّنَقَّ بِلِينَ (١٧) لَايَمَسُّهُمْ فِيهَانَصَبُّ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ (١١) ا نَتِي عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَأَنَّ عَذَابِي

وَعَيُونٍ اَدْخُلُوهَا وصلاً نضم التنوين

عِبَادِئ أَنِّيَ فتح الياء فيهما



هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠٠ وَنَبِّتُهُمْ عَنضَيفٍ إِبْرَهِيمَ ١٠٠

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ لَا نُوْجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمِ (٥٠) قَالَ أَبُشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَنظِينَ ٥٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا ٱلضَّالُّونَ (٥) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ عَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ اللهِ إِلَّا مَالَلُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكْبِرِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءً ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ بَلْ حِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَدِقُونَ اللهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَىٰ هُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرِ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلآء مَقَطُوعُ مُصْبِحِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَ ا يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ ١٧ ۖ قَالَ إِنَّ هَٰ ثَوُّلَآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ ١٨ ۗ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يَحْنُرُونِ ١٠٠ قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠

ببت رون کسر النون

جاءالُ إسقاط الهمزة الأولى

فاسر همزة وصل بدل همزة القطع

وَجَا أَهُـُلُ إسقاط الهمزة الأولى بناتي

قَالَ هَنَوُكَاءَ بِنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ اللَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ١٧ ﴾ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ١٧ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينتِ لِلمُتَوسِّمِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ١٧ ﴾ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٨ ﴾ فَٱنْقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ٧٠ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ وَءَانَيْنَهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ( ) وَكَانُواْيِنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا ءَامِنِينَ ( ١٠٠ ) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ مُ اللَّهُ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ الصَّا وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠ إِنَّارَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّىٰ ٱلْعَلِيمُ (١٨) وَلَقَدْءَ انْيَنَاكَ سَبْعًامِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ اللهُ الْاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ الْرُوْجَامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ السَّ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ( اللهِ كَمَا أَنْزَلْنَاعَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ( اللهُ اللهُ

بيوتاً كسر الباء

ا فقع الياء



وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بِنَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيكٌ اللَّهُ وَٱلْجِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٥) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَمُدَدِثُمُ أَجْمَعِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَأْءً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أَنَّ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْوَكِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينةً لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَّ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِأَمْرِةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا أَلُونُكُمْ إِلَى فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تُلْبِسُونَهَا وَتُرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ اللهِ

والنجوم فتع اليم مسخرات تنوين كسر

وهو

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارُا وَسُبُ لَّعَلَّكُمْ مَّهُمَّدُونَ ١٠٠ وَعَلَامَتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْمَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَحْيَا أَءِ وَمَايَشُعُرُوكَ أَيَّانَ يُبِعَثُونَ اللَّهِ إِلَاهُكُوْ إِلَاهٌ وَكِولًّا فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسَتَكْبُرُونَ اللهُ كَلْجُرَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ لِ قَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ أَنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمُ فَأْتَ ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَا لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ

تُذُكِّرُونَ تشديد الذال

> تدعون بالتاء بدل الياء

ور و تشكقون كسر النون

> وري المنابغة الماء الماء الماعة الماع الماعة الماع الم الماع الم الماع الم الماع الماع الم ال

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فيهمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِهِ مِنَ ١٧٠ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِمُ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعُمَلُ مِن شُوعٍ بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمًا مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠) فَأَدْخُلُوۤ أَبُوَبَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَبِيْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ ٱخْسَنُواْ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرُ وَلِنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَٰ لِكَ يَجُزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ ٱللَّذِينَ لَنُوَقَّلَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلْيَكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كُذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ الْ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَ أَوُنَا وَلَا حَرَّمْنَ امِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلُ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرِضُ عَلَى هُدَنهُمَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثَّ أَكُثَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أُنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ ٣٠ ﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَي عِ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن تَّقُولَ لَهُ رَكْن فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظَلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (اللهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ (اللهِ

أَنُ أَعَبُدُواُ ضم النون وصلاً

> يم كى ضم الياء وفتح الدال وألف بعدها

يُو حَيٰ بالياء وفتح الحاء وألف بعدها

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيّ إِلَيْمٍ فَسَعُلُواْ أَهْلَ ٱلدِّكُرِ إِن كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهِ بِٱلْبِيَنَاتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا خُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يَلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ( الله عَلَيْهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَتِ كُدُّ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ اللهُ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤُمَرُونَ ١٠ اللهِ مَنْ فَي وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُوٓا إِلَاهَيْن ٱثْنَاتْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ ثُمَّ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مُ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقُ مِّنكُم برَبَّهُمْ يُشْرِكُونَ (٥٠)



لِكُفُرُواْ بِمَآءَالْيَنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥٠٠) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمَّ تَأَلَّهِ لَتُشْعَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٥٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوكَظِيمً ٥٠ يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيْمُسِكُهُ مَا يُهُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلنُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 🕚 وَلَوْ نُوَاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اللهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسُنِّ لَالْحَرَمُ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرِّطُونَ آنَ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلُنَ آ إِلَىٓ أُمَدِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُّ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

وهو

جا أُجلُهم اسقاط الهمزة الأولى

> مفرطون کسر الراء فهو

فهو إسكان الهاء نَّسَقِيكُمُ فتح النون

بيوتاً

وَٱللَّهُ أَنْزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَأَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِلشَّدربينَ الله الله الله الله وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّعْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّغْنَلِفُ أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَآةٌ لِّلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنْوَفَّنكُمُّ وَمِنكُرُمَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُورَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَياً لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

وَبَعَيْدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧٠٠ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِيرًا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتُورُ فَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنَهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (٧٧) وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَى أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِلَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( أَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٧٠٠



فهو الماء

وهو إسكان الهاء (الموضعين) بيوتيكم كسر الباء

> بيوتا كسر الباء

ظَعَنِكُمْ

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مّ ٱلْأَنْعَكِمِ بُيُوتًا تَشْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ طَعَيْكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِهِ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثُنَّا وَمَتَعَّا إِلَى حِينِ اللهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخُلُقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُتِكُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ الله فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ لْلِلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا عُثْرُهُمُ مُالْكُنِفِرُونَ ﴿ ١٣ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِنْكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ( ) وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلِا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشَّرَكُواْ شُرَكَا أَهُمَ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُٰلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوَاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ يَذِبُونَ ﴿ ١٠﴾ وَأَلْقَوَاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ ذِ ٱلسَّالَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ١٨ وَنَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلآء وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ ٱلْكِتنب بِبْيننَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (١٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْدِكِ وَبَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ال وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دُخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُوبَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ- وَلَيْبِيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكُّنْتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ اللَّهُ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يشاء ويهدى من يشاء وكالتشع لنعما كنتم تعملون (ا



تُذُكُرُونَ تشدید الذال

وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُرُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ١٠ مَاعِندَكُمْ نَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنجُزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أَنْتَىٰ وَهُو مُوْمِنُ فَلنُحْيِينَ لَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلنَجْزِينَا لُهُمْ اسكان اله أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَ انُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذُ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّجِيمِ ١٩٠٠ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ ١٠ إِنَّمَا سُلْطَنْهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بِدَّلْنَآءَايِـةً مَّكَانَ ءَايِـةٌ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَكُلُ نَزُّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ

وَلَا نُنَّخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنُزِلَّ قَدُمُ بِعُدَ ثُبُوتِهِ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدِّي وَبُشَرَي لِلْمُسْلِمِينَ النَّنَّ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ نَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ. بَشُرُّلِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانُّ عَرَبِيٌّ مُّبِينُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ إِنَّا إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْكَارِبُونَ الله مِن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَٰنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَينٌ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَعْضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّا ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَعْفِلُونَ اللَّهِ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَكُواْ وَصَبَرُواْ إِنَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ



﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَّقُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ كَانَتْ ءَامِنَةُ مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْفُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يُصَّنَعُونَ اللهُ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزْقَكُمُ ٱللَّهُ مَلَاطَيَّا اللَّهُ اللَّهُ مَلَاطَيَّا اللَّهُ وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ السَّا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَعَنَ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِتَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنْدَاحَكُنُّ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِّنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ ١١١ مَتَكُعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١)

فمنُ أَضْطُرٌ ضم النون وصلاً

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ السَّ إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَبَنَّهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أَتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْثُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيذُو إِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ عَوَلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِ بِينَ ﴿ أَنَّ وَأُصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا مِٱللَّهُ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ الله عَمَّ اللَّهِ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم شُحْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَعُ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالَّةُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَالَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ

وهو

لَهُوَ إسكان الها





سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَكَرِّكْنَا حَوْلَهُ وِلنُّرِيَهُ وَمِنْ ءَايَكِيْنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ال وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدُى لِّبَيْ إِسْرَةِ مِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا اللهُ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُأُولَنَهُمَا بَعَثُنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِّ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا أَنَّ ثُمَّ رَدُدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةُ عَلَيْمَ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرَنْفِيرًا (اللهُ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُاً لَأَخِرَةِ لِيسُنَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَليَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيُ تَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ٧

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمُّكُو ۚ وَإِنْ عُدَّتُّمْ عُدْنًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيفِرِيرَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَٰذَاٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَاءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا (١١) وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَايُّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (١١) وَكُلُّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَاهُ طَهَيِرَهُ وِي عُنُقِهِ - وَنُحْرِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِياْمَةِ كِتَبَّا يَلْقَنُّهُ مَنشُورًا (١٠٠٠) ٱقْرَأُ كِنْبُك كَفَى بِنَفْسِكَٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يُهْتَدِى لِنَفْسِيةً وَمَن ضَلَّ فَإِنَّا مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (الله وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُ لِكَ قَرْيَةً أَمْرِنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَاٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللَّ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

وهو

مُحَظُّورًا انظر ضم التنوين وصلاً

> ورگاکی نیز ۲۹ وروکی

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ مَجَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤِّمِنٌ فَأُوْلَيْكَ كَانَ يُهُم مَّشَّكُورًا ١١ كُلَّا نُمِدُ هَتَؤُلآء وَهَتَؤُلآء مِنْ عَطَآء رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ١٠٠٠ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا اللهُ لَا تَجَعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَ اخْرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَعْذُولًا اللهُ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَاۤ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّكُمَّآ أُنِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَاكًا رَبَّانِي صَغِيرًا اللهُ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمُ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُوَّابِينَ عَفُورًا (٥٠) وَءَاتِذَاٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانُبُذِّرْ تَبْذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓ الْإِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ١٠٠

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رِّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا (١٠٠٠) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيزًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقَنُّكُوٓا ۗ أُولَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَتِي نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَّةِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اللهُ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْدِ إِلَّا بِٱلَّتِي لِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشَّدُهُ، وَأُوفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْتُولًا الله وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٢٥) وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْخُولًا (٣) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيْئُهُ عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهَا ﴿ ٢٠٠٠ لَكُمُ عِندَرَبِّكَ مَكْرُوهَا

بِالْقُسُطاسِ ضم القاف

سيئة فتح الهمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ إِنَّ ۗ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ إِنَثَا إِنَّكُو لِنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ١٠٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا اللهُ قُللَّوْ كَانَ مَعَدُ وَ عَالِمَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنْغَوَّا إِلَىٰ ذِي ٱلْمَرْسِ سَبِيلًا الا الشبْحَنْهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كِيرًا اللهُ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّهُوتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدْدِهِ وَلَكِن لَانْفَقَهُونَ تَسْبِيحُهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا النَّ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا الْ اللهُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي َ اذَانِهِمْ وَقُرًا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٰ أَدْبُرِهُمْ نُفُورًا الله تَعَن أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ تَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكُ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُواْ أَعِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنًّا أَعِنَّا لَمْبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (اللهُ



﴿ قُلْكُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ اللَّهِ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (اللهِ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا تُمِينًا ﴿ قُ اللَّهُ إِنَّاكُمْ أَعْلَمُ بِكُرِّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ( وَوَتُبُكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ۗ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ٥٠٠ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشُّفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعُوبِيًّا ﴿ ۚ أُولَٰ إِيكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابِهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِنَابِ مَسْطُورًا (٥٠)

النبيرين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

قُلُّ أَدَّعُواُ ضم اللام ا أسجل الهمزة الثانية مع الإدخال

أرأينك تسهيل الهمزة الثانية

أَخَّرْتَنِ ع بالياء الساكنة وصلاً

ورجلك إسكان الجيم مع القلقلة

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بِٱلْأَيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّ بَهِاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ جِأْوَمَانُرْسِلُ بِٱلْأَيَاتِ إِلَّا تَخُويفًا الْ ٥٠ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَ جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُدْرَ انَّ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ظُغْيَنًا كِيرًا اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِ كَتِي ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَأُسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَرَءَيْنُكُ هَنَذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أُخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَآ قُكُرُ جَزَآءً مُّوَّفُورًا ﴿٣٦﴾ وَٱسْتَفْرِزْ مَنِٱسْتَطَعْت مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمَّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُّورًا ﴿ ۚ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ١٠٠٠ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ } إِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦)

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَد كُور إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا اللهُ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ ٱلْبَرِّأُو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُرُ وَكِيلًا اللهِ أَمْرُ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمُّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا اللهُ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادُمُ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللهِ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّأُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ عَأَوْلَيْ إِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧) وَمَن كَاتَ فِي هَنذِهِ عَ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ ١٧ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَّاتَّغَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذًا لَّأَذُفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (١٠٠٠)



فَهُوَ الهاء

خُلُفُك فتح الخاء وإسكان اللام

وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَأ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٧) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِعَدُ لِشُنَّتِنَا تَحُوبِيًا ﴿ ۖ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَكَ عَسَى ٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحْمُودًا ﴿ اللَّهِ وَقُل رَّبِّ أَذْخِلْنِي مُذْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجٌ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَ نَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا (١٠) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٨﴾ وَإِذَا أَنْهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرُضَ وَنَتَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسًا سَبِيلًا اللهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ٥٠ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذُهَ بَنَّ بِٱلَّذِي ٓ أُوۡحِيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ بِهِۦ عَلَيْنَا وَكِيلًا (٨٠)

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُۥ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٩) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا اللَّهِ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا لَمُكَاتِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَقَرُؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواۤ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ أَنَّ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

ور تفجر ضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم فَهُوَ اللهاء

المهتدء بالياء الساكنة وصلاً

> ورقی البنزیا درینی

أدوزا سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ا نا المحمورة واحدة على الإخبار

ربی فتع الباء هَاؤُلاً،

تسهيل الهمزة الأولى

ذَاكَ جَزَا وَهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِنِنَا وَقَالُواْ أَوِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خُلْقًا جَدِيدًا ١٠٠ ١ أُولَمْ يَرُوْأَأَنَّاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبْ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١٠) قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآ بِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذًا لَّأَمْسَكُمُّ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَاتِ فَسْعُلْ بَنِي إِسْرَةِ عِيلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَعَرْضُ إِنِّى لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَى مَسْحُورًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزَلَ لَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ مَثُّبُورًا اللَّهُ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنْكُومَن مُّعَكُّ جَمِيعًا ﴿ ثَنَّ الْوَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنَّ إِسْرَةِ مِلَ إُرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُا لَا خِرَةِ جَنَّنَا بِكُمْ لَفِيفًا



هر مر هر المواقع المو



أُو ادعوا ضم الواو وصلاً



عوجاً فيدًا وصلاً: بلا سكت مع الإخفاء

مَّا لَمُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَّآبِهِ مُ كَبُرَتَ كَلِمَةً تَغَرُّجُ مِنْ أَفْوَاهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (٥) فَلَعَلُّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٓءَ اثْرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُو هُرْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتُهَاصَعِيدًاجُرُزًا اللهُ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايْلِينَا عَجَبًا إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَانِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللَّ فَضَرَ بْنَاعَلَى عَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحَرْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَالِبَثُوا أَمَدًا اللهُ نَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى اللَّهُ وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَا هُمَّالَّقَد قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًا ١٤ هَ وَلَا عِلْهِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَهُ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بِيَنِي فَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللهِ اللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُورُ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئُ لَكُو مِنْ أَمْرِكُم مِّنْ فَعَكَا (١١) ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَورُ عَن كُهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غُرَبَتِ تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلَهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ﴿ اللَّهِ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهِ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِيثْنُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بِعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْعَصُّواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَندِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُر أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحُمْ أَحَدًا اللهُ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذًا أَبَدًا اللهُ

مَّرْفِقًا



تراور تراور تشدید الزاءِ

فَهُو الماء

المُهتدِء إثبات الياء وصلاً

وتحسبهم

وَلُمُلِّئْتَ تشدید اللام الثانیة رُبِي وَ الْمِاء

بہدین م بالیاء وصلاً كَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ آإِذْ يَتَنَّزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَأً رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ رَّابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنْهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا الله وَلَا نَقُولُنَّ لِسَانَي عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهِدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشَدًا اللهُ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا اللهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأُسْمِعْ مَا لَهُ حِينِ دُونِهِۦ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَمَ اللَّهِ وَٱتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَا مُبَدِّلُ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا (٧)

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرْطًا ( الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آَعْتُدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَأَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرَّتَفَقًا ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللهُ أُولَيَهَكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِيمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكِعِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثُّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (١٠) ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ اللَّهِ كُلْتَا ٱلْجُنَّلَيْنِ ءَانَتَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِر مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَانَهُزًا ﴿ ٣٣ وَكَانَ لَهُ مُثُمِّ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَّا أَكُثُرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللَّهُ اللَّهِ وَأَعَزُّ نَفَرًا

أُكُلُهُما إسكان الكاف

مرورو تمر ضم الثاء والميم



وهو الماء

أَنَا أَكُثُرُ إثبات الألف وهو إسكان الهاء (الموضعين)

منهما ضم الهاء وبعدها ميم مفتوحة، بالتثنية

برقى فتح الياء (الموضعين)

ترن م بالياء وصلاً

أَنَا أُقَلَّ إثبات الألف

رقى الياء

پُوْتِينِ م بالباء وصلاً

بشمرهد ضم الثاء والميم

> وهي إسكان الهاء

عُقبًا ضم القاف

مَهُ وَهُ خَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَمَآ أَظُنُّ أَن بَيدَ هَذِهِ أَبَدًا (اللهِ وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣٠) قَالَ لَهُ مَا حِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدُ السَّ وَلَوْ لَآإِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَّا أَقَلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا اللَّهِ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَتُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلُقًا ﴿ ثُا أُوْ يُصِبِحَ مَآ وُهُاغَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ مِلَبًا ﴿ ثَا الْمُ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَآ أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا النَّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يُنصُرُ وِنَدُ مِن دُونِ ٱللهِ وَمَاكَانَ مُننصِرًا ﴿ اللَّهِ الْمُنالِكَ ٱلْوَلَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَا وَخَيْرٌ عُقْبًا إِنَّ وَٱصْرِبْ لَهُمْ مَّثُلُ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنْزِلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِدِء نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيئَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا (0)

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ ۖ وَٱلْبَقِينَ ثُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُأُ مَلًا (اللهُ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بِلْ زَعَمْتُمْ أُلُّن نَّجْعَلَ لَكُومَّ وَعِدًا ﴿ اللَّهِ وَوْضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَبَقُولُونَ يَوْيَلُنَنَا مَالِ هَنْدَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْحِينِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّهِ ٢ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِياآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ فَا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٥) وَبَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمْ فَلَاعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بِينَهُم مَّوْبِقًا ﴿ وَ } وَرَءَ اللَّهُ جُرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ وَا



قبكً كسر القاف وفتح الياء

هر فرقًا إبدال الواو همزة

لِمُهَلَّكِهِم ضم الميم الأولى وفتح اللام الثانية وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَشَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا (٥٠) وَمَانُرُسِ لُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينً وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَآأُنْذِرُواْ هُزُوّا ﴿ وَالْ وَمَنْ ٱڟؘ۫ڵؘۯؙڡؚؠؠۜۜڹڎؙڲۜڔۼٳؽٮڗؚڔۜؠۼۦڣٲؙڠڔۻۘۼؠٝٵۅؘڛؘؠؘڡٲڨؘڐۜڡؘؾ۫ۑۘۮٱۨؖ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهُمْ وَقُرَّأً وَإِن لَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤ ا إِذَّا أَبُدًا ﴿ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُم مُّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَوْبِلًا (٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مُّوعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى نَّبِلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرِيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُبًا اللَّ فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَاحُوتَهُمَافاً تُخَذَّسِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرِيًا (١١)

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَمْهُ ءَانِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبًا ﴿ إِنَّ قَالَ أُرَّءَيْتَ إِذْ أُونِينَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَٰ نِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأُرْتَدَّا عَلَىٓءَ اثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ اللَّهُ فَوَجَدَا عَبْدُا مِنْ عِبَ ادِ نَاءَ انْيِنْهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا (٥٠) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِمْت رُشْدًا ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ يُحِطْ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١٠٠ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكُ مِنْهُ ذِكْرًا الله فَانطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرْقَهَ أَقَالَ أَخَرَقُهُما لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ فَالَأَلُمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا اللهِ فَأَنظَلَقَاحَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا تُكُرَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ

۱۶٬۷۱ ۱۶٬۷۱ ۱۵٬۷۲ ۴۱ ۴۱

معی

لدُنِي تخفيف النور

لُنَّحُدْتُ إدغام الذال في التاء

يبدلهما فتع الباء وتشديد الدال

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ٥٠ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٦) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخُذْتَ عَلَيْهِ أُجْرًا ﴿٧٧ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنِّبِنُّكَ بِنَأُولِل مَالَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ عَصْبًا ﴿ ٢٠ وَأَمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا (٨) فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( ) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَانِيَ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكُرًا الله

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَّ حَتَّىۤ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْر وَوَجَدَعِندَهَاقُومًاقُلْنَا يُلْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ نُنَّخِذَ حُسْنَا (٨٠) قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ أَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَنُعَذِّ بُذُرُعَذَا بَانِّكُوا الْإِلَهُ ﴾ وَأَمَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلُهُ وجَزَّاءً ٱلْحُسُنِي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (٨٨) ثُمَّ أَنْبُع سَبَبًا (٨٩) حَتَّى إِذَا بِلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ﴿ فَ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَالَدَيْهِ خُبُرًا ﴿ فَ ثُمَّ أَنْبُعَ ال(٥٠) حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّكِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِمَ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ ٣٠ ﴾ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجُ وَمَأْ-مُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ فَهُلُ بَجُعُلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلُ بِيْنَا وَبِيْدَ (الله عَالَ مَامَكُّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ ١٠٠٠) ٤ اتُون زُبَر ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ٩٦) فَمَا ٱسْطَ عُوّا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ,نَقْبَ

وضم الهمزة ضم السين ياجوج ألفأ فيهما

الله المركز

ضم السين

60000 60000 600000

دَكًا تنوين الكاف دون همزة

> دونی فتح الیاء

أُولِياآءَ إِنَّا تسهيل الهمزة الثانية

يحسبون كسر السين

مروًا إبدال الواو همزة

قَالَ هَلَذَا رَحْمَةٌ مِن زَبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَبِّي جَعَلَهُ. دَكَّا حَقًّا الله الله وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فُمُعْنَهُمْ جَمْعًا (١٠) وعَرضناجَهُمْ يُومِيدٍ لِلْكُنفِرِين عَرْضًا (١٠) ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللهُ الْفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أُوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنُدْنَا جَهَنَّمُ لِلْكَنِهِ بِنَ نُزُلًا ﴿ ثَنَّ قُلُهَلُ نُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الْحِنُ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحِيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَ فَجِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَانْقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا الْفَالَافَالُ جَزَآؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا النَّ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنْتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُّلًا ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فَهَالَايَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ ﴿ أَفُلُّ أَقُلُ لُوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامَاتِ رَبِّ لَنْفِداْ لْبَحْرُ قَبْلَأَنْ نَنْفَدُكُلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَابِمِثْلِهِ عِمْدُالْأُنْ ۖ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشُرُّ مِّثُلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِلَّا فَهَرَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَنلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا النَّا



زَكَرِيًّاءَ

زاد همزة مفتوحة بعد الألف مع المد وتسهيل الهمزة الثانية وصلاً

يَنزَكِرِيًّا َهُ إنَّا

عُتِيًّا ضم العين

Laliani . Y

لِي فتح الياء إِنِّي

لأهب وجهان: ١. كحفص وهو المقدم

لأهب ٢. بالياء بدل الهمزة

نِسْسَا کسر النون

> وري النابيا النابيا ۱۹

فتح التاء وتشديد السين وفتح القاف

كِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا انًا مِّن لَّذُنَّا وَ زَكُوهَ وَكَانَ تَقَيَّا اللَّهُ وَبِرًّا بِوَ لِدَيْهِ وَلَهُ كُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ اللَّهُ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَنَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقيًا ١١٠ فَأُتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشُرًاسُويًّا ١٧١) قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ فَالَ إِنَّهَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ فَالْتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيْنٌ وَلِنَجْعَكُهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّأُوكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (١٠) ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بهِ عَكَانًا قَصِيًّا ﴿ أَنَّ فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخُلَّةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا اللَّهُ فَنَادَ نِهَا مِن تَعْنِهَآ أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْنُكِ سَرِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ الْمُ

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَأَفَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبَشَرِأُحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَكَنْ أُكَلِّمَ ٱلْمَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ ۖ } فَأَتَتْ بِهِ - قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ أَوْالْكُواْ يَكُمْ يَكُمُ لَقَدْ حِثْتِ شَيْحًا فَرِيَّا الله عَلَيْ اللَّه عَدُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْراً سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ( ) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِصَبِيَّالْ اللَّهُ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكِني ٱلْكِئبُ وَجَعَلَني بَنِيًّا اللهُ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (١٠) وَبَرُّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اللهُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنُومَ أَبْعَثُ حَيًّا اللهُ عَلَيْكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذُ مِن وَلَدِّسُبْ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مَنْ فَيَكُونُ ﴿ وَ اللَّهُ مَرِّي وَرَبُّكُمْ فَأُعَبُدُوهُ هَنَدًا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلُفُ ٱلْأُخْزَابُ مِنْ بَيْنِهُم فَويْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمٍ عَظِيم ﴿ ١٧ السَّمْ السَّمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِلْمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ (٢٠)

تخفيف الياء ساكنة وزيادة

قول م

وَأَنَّ

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

رقی و فتح الیاء

نبيتاً تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد (الموضعين)

مخلصًا

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا نَعُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ثُ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّبِيًّا (اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمْ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا (اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ﴿ وَ اللَّهُ يَكُ أَبُتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَان عَصِيًّا الْكُ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيًّا اللَّهِ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَاإِرُهِمْ مُ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِي ۖ إِنَّهُ وَكَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُّ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (اللهُ اللهُ عَلِيًّا وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مُوسَىٍّ إِنَّهُ,كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ﴿١٠)

## فيبن

تخفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع المد (جميع المواضع)

النبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد



بٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَقُرَّبْنَهُ بَجِيًّا رَحْمَيْنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ بِبِيًّا ﴿ أَنَّ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا ﴿ فَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ مِبَالْصَلُوةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندُرَيْهِ عَمْرِضِيًّا ١٠٠٠ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِدريسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ ٥ ﴾ وَرَفَعَنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ٥٠ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنِّبِيِّي مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعُ نُوحٍ ۅؘڡڹۮؙڗۣێ<u>ٙڎ۪ٳڹڔؘۘ</u>ۿؠؠؘۅؘٳۺڒٙۼۑڶۅؘڡؚڡۜڹٛۿۮؽڹٵۅٱڿڹؽڹٵۧٳۮٵٮٛڹؙڮؘۘۼڬۿٟ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّواْسُجَدًا وَبُكِيًّا ١ ﴿ ٥٠٠ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبِعُواْ ٱلشَّهُوٰتَّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا والله عَنْ اللَّهُ وَالْمَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأُوْلِيِّكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا ﴿ أَ جَنَّاتٍ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَٱلرَّحْنَنُ عِبَادَهُ. بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُۥكَانَ وَعَدُهُۥمَأَنِيًّا ﴿١٠ ۖ لَا يَسْمَعُونَ فِهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَامًا ۗ وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِهَا بُكُرةً وَعَشِيًّا ﴿ اللَّهِ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَئَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيِّدِينَا وَمَاخُلُفُنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أُدوذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مجثياً ضم الجيم

عُنِيًا

ضم العين

صُلِيًّا ضم الصاد

مجشياً ضم الجيم

ورِيًّا إبدال الهمزة ياءً ساكنة وإدغامها

سَّمَنُوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْنُهُمَا فَأَعْدُهُ وَٱصْ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ﴿ ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرِجُ حَيًّا اللهُ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ شَيْعًا ﴿٧ ۖ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتُهُ مُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِيْتًا اللَّهُ ثُمَّ لَنَانِ عَبَّ مِن كُلّ عَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عِنِيًّا ١٠٠٠ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولِي بِهَا صِلِيًا ﴿ فَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَا مَّقْضِيًّا ﴿ ﴾ ثُمَّ نُنَجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ جِيْيًا ﴿ ١٧ ﴾ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ مْرَءَا يَكُنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٧﴾ وَكُورُ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا اللَّهُ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّالَاتِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَالُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَدَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ١٧٠ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدَّيُّ وَٱلْمَاعَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَرُّعِندُريِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧٧)

أَفُر أَيْتُ تَسهيل الهمزة الثانية

فَرْ عَائِنَنَا وَقَالُ لا و تَهْرَبُ مَا لَا وَ وَلَدُّ كُنْبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ ۖ وَنَرِثُ مَانَقُولُ وَ يَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ لْيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًا اللهُ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ يدًّا ﴿ أَكُورُ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَنفرينَ أَزَّالًا اللهُ عَلَيْ عَمْ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُذُ لَهُمْ عَدًا اللهُ الْمُ شُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفْدَا ﴿ ۚ ۚ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله المُلِكُونَ ٱلشَّفَعَة إِلَّا مَنِ اتَّخَذَعِندُ دًا ﴿ ﴿ وَقَالُواْ أُتَّخِذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴿ ٥٠ ۖ لَقَ غُرْشَيْتًا إِذًا ﴿ (٨٠) تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنْفَطُّرْنَ مِنْهُ زُّضُ وَتَحَدُّ ٱلْجِبَالُ هَدَّالِ الْأَنْ أَن دَعُواْ لِلرَّحَان اللُّهُ عِي لِلرَّحْمَىٰ أَن يُنَّخِذُ وَلَدًا ﴿ إِن إِن سَمَنُوَ بِوَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنَ عَبْدًا (٣٠) الْقَدُ وَعَدُّهُمْ عَدًّا إِنَّ وَكُلَّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ

يكاد بالياء بدل التاء



ورگی البزریا ۳۷

إني إلى الماء الباء

لَّعَلِّيَ فتع الياء

إِنْيَ فتح الياء

طوك فتح الواو وحذف التنوين

وَأَنَا ٱخْتَرَتُكَ فَأُسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اللهِ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِنِكِي اللَّهِ النَّاإِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُ نَفْسِ بِمَا تَسْعَى ١٠٠ فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُوَياهُ فَتَرْدَىٰ اللَّهُ وَمَاتِلُكَ بيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ فَالَهِي عَصَاى أَتُوكَّوُ أَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِي فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ١٨ قَالَ أَلْقِهَا يَهُوسَىٰ ١ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١ قَالَخُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى اللَّهُ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ١٠٠ لِلْإِيكَ مِنْ ءَاينِينَا ٱلْكُبْرِي (٣) أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى (١٠) قَالَ رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي (٥) وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي (١) وَأَحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي اللهُ يَفْقَهُواْ قُولِي اللهُ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي اللهُ هَرُونَ أَخِي اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ كَثِيرًا السَّ وَنَذُكُرِكَ كَثِيرًا السَّ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابِصِيرًا السَّ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَنْمُوسَىٰ (٣) وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٧٧)

إِنَّنِيَ فتح الياء

لِذِكْرِيَ فتح الباء

> وگلی إسکان الياء

> > لى فتح الياء

عَيْنِيَ عَيْنِيَ فتح الماء

لِنَفْسِيَ

ذِكْرِيَ

إِذْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٓ أُمِّكَ مَايُوحَىٓ ﴿٣﴾ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ، وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۗ (أَنَّ الْهُ عَلَّىٰ عَلَّىٰ عَلَّىٰ عَلَّىٰ عَلَّىٰ فَنْقُولُ هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزَّنَّ وَقَنْلُتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَئَنَّكَ فُنُونًا فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمُوسَىٰ 💮 وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللهُ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايْتِي وَلَا نَيْيا فِي ذِكْرِي اللهِ اللهُ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَغَى اللَّهُ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَّيْنَا لَّعَلَّهُ. يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ (0) قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَىٰ اللهُ فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُى ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّهِ اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَنْمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَمُمَّ هَدَىٰ ١٠٥ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١١٠

لم يعد لنَفْسي

418

عد مني (۴۸)

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهِدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأُخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَاجَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ١٠٠٠ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنْعَامَكُمْ إِنَّافِي ذَلِكَ لَأَيَاتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ اللَّهُ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْفَالَّ أَرْبِنَهُ ءَايْلِيَنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي ﴿ أَنَّ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿٧٥ فَلَنَا تِينَاكَ بِسِحْرِمِّ ثَلِهِ عَ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَاوَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ,نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوى ١٥٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى ٥ فَتُولِّى فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ ثُمَّ أَنَى ١٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللهِ كَذِبَافَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابً وَقَدْ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ اللهُ فَنَنزعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُويُ اللَّ قَالُو أَإِنَّ هَلَانِ لَسَحِرَنِ يُريدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنَأْرُضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَابِطرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ (٣٠) فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى اللهِ

مهندا كسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها



سوكى

فيسُحَتَّكُم فتح الياء والحاء

إن النون فتح النون

فلقف وتشديد وتشديد القاف القاف ممرة استفهام ثم مسهلة

قَالُواْ يَكُوسَيْ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَن أَلْقَى بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (١١) فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةَ مُوسَىٰ (١٧) قَلْنَا لَا تَحْفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي يَمِينِكَ لَلْقَفْ مَاصَنَعُوٓ ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ الله عَلَّهُ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ٧ ۖ قَالَ ءَامَنُّمْ لَهُ وَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلاَّ قَطِّعَرَ اللَّهِ لِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ ٱيُّنَاَ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧٧﴾ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأُفْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خَطَيْنَا وَمَآ ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ ٣ ﴾ إِنَّهُ، مَن يَأْتِ رَبُّهُ، مُجْرَمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ الْأَلَّ وَمَن يَأْتِهِ عَمُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُوْلَتِهِكَ لَمُهُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُكِي الْاللَّا جَنَّتُ عَدْنِ تَّعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ خَلِدِينَ فِهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّي الْ٧)

يأيه وجهان: ١. كسر الهاء دون صلة وهو المقدم ٢. بالصلة كحفص

أن أسر كسر النون وهمز وصل بدل القطع ويبتدئ بها بالكسر

۵۳۵۶۵ پښې ښې<del>پا</del> ۳۲

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبُسًا لَا تَخْفُ دَرِّكَا وَلَا تَخْشَى ٧٧ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمُ مَاغَشِيهُمْ ﴿ اللهِ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قُومُهُ وَمَاهَدَىٰ ﴿٧٧ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدَأَ بَعِيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيُحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيٌّ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَى اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامِنَ وَعِمِلُ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ ١٠ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قُوْمِكَ يَمُوسَىٰ ﴿٣ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ اللهِ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالُ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَّأَ أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٨٦) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أُوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴿٨٧﴾

تَتَبِعَنِ ع بالياء وصلاً برأسي

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لُّهُ، خُوَارٌ فَقَالُواْ هَٰذَآ إِلَهُكُ وَإِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ إِلَىٰ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قُولًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٥٠) وَلَقَدْقَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي (٥٠) قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى اللهُ قَالَ يَهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ ١٠٠ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي اللهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٍّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَمِرِيُّ اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَبَضْتُ قَبْضَ تَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ فَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيْوَةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْ هِ عَاكِفًا لَنُحُرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَتْهُ فِي ٱلْيَمِ نَسْفًا ١٠ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١١٠

كَذَٰلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدٍّ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ حِمْلًا اللهَ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا اللهِ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لَّإِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ فَحُنَّ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبَثْثُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠٠ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّ نَسْفًا ١٠٠٠ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠٠٠ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا اللَّ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوْجَ لَهُ أُو خَشَعَتِ ٱلْأُصُواتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا قَوْلًا اللهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِثُ فَلا يَغَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ الم



فَنْعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجُلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبّ زِدْني عِلْمَا الله وَلْقَدْعَهِدْنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْمَا ١٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى اللهِ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ اللَّهِ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ ١١٨ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّكُ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَى اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلُ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ اللهُ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ هُمُا سُوَّءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى ٓءَادَمُ رَبُّهُ، فَعَوَىٰ (١٦) مُمَّ ٱجْنَبَكُ رَبُّهُ وَفَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنَّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى اللَّهِ الْحَمْثُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشْرُهُ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ الله قَالَ رَبِّ لِمُ حَثَّرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١١٥)

وَإِنَّكُ كسر الهمزة

حَشْرَتنِي

قَالَ كَنَالِكَ أَنتُك ءَاينتُنَا فَنسِينَما وَكَنَالِكَ ٱلْيَوْمُ نُسَي الله وَكَنَالِكَ نَجْزى مَنْ أَسَرَفَ وَلَمْ يُؤُمِن بِعَاينتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ اللهُ أَفَامُ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنهِم إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِأُولِي ٱلنُّهُ فِي النَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ﴿١٦ ۖ فَأَصْبُرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (١١) وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهُ وَأُمْرُ أَهْلُكَ بِٱلصَّلُوةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتَالُكَ رِزْقًا تَخُنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلنَّقُوى الله وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَ ابِعَايَةٍ مِن زَّيِّهِ عَالُولُمْ تَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّا آهَلَكُننَهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ ع لَقَ الْوَارِبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِ أَن نَدِلَّ وَنَحْدَرَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرَبِّضُ فَتَرَيَّصُواْ فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ السَّالَ



قُل رَّجِي ضم القاف

ضم القاف وحدف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً

وهو

يوحى إبدال النون ياءً وفتح الحاء وبعدها ألف

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بِأَسَنَا إِذَا هُمِمِّنْهَا يُرَكُّضُونَ اللهُ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْعَلُونَ اللهُ قَالُواْ يَوَيْلُنَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ اللهَ فَمَا زَالَت يِّلْك دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١١٠ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠ لَوْ أَرَدُنَا أَنَ نَّنَّخِذَ لَمُوا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ١٧٧ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ الله وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندُهُ وَلَا يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّ أَمِ التَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَ قُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٦) لَا يُسْتَلُعُمَّا يَفَعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (١٦) أمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْهَاةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَا نَكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي لِلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ الْ

معی اسکان الیاء يو حمى إبدال النون ياء وفتح الحاء وبعدها ألف

افتح الياء

**وُهُو** إسكان الهاء

وَمَآأَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِأَنَّهُۥكَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ أَتَّخَـٰذَالرَّحْمَنُ وَلَدَّاسُبُحَنَّهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ اللهِ اللهِ يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهُ عَنْ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَنَدُلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۖ أُولَمْ بَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَثْقًا فَفَنْقَنَّاهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَالُّهُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَ الْوَهُمْ عَنْ ءَايَكِمَا مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدَّ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِقَ ةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ السَّ

هُرُوُ إبدال الواو همزة

وَلَقَدُ اللهُ ال

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْانِ هُمْ كَنْ فِرُونَ اللَّ خُلِقُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَكِتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ٣٧ ۗ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ ۖ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كُفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِي ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِنَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ١٠٠ وَلَقَادِ ٱسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلنَّابِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُزِءُونَ اللهُ قُلْمَن يَكْلَوُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَن ذِكِي رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ اللَّا أُمْ الْمُمْ عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِكَأَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنْعَنَا هَلَوُلاء وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُكُمُّ أَفَلَا يُرَونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلَيُونِ ١

الدُّعَاءَ إذَا تسهيل الهمزة الثانية

مِثْقَالُ ضم اللام

ورگاه الاین الاین ۲۲ الاین

قُلْ إِنَّمَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠٠ وَلَهِن مَّسَّتَهُمْ نَفُحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنِّ يَنُونَلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ اللَّهِ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَنْيَنَا بِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآةً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَا أَفَأَنْتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله الله وَلَقَدْ ءَانَيْنَا إِبْرُهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا به عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِفُونَ ﴿ وَ قَالُواْ وَجَدُنآ ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَبِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِيضَلَالِ ثَبِينِ ١٠٠ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَيِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ﴿ ۚ قَالَ بَلِ رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (٥) وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَكُمْ بَعَدُأَن تُولُّواْ مُدْبِينَ (٥٠)

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَائِ الْهَتِنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ﴿ إِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ ـ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوۤا مَأْنَتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِمَتِنَا يَتَإِبْرُهِيمُ ﴿ اللَّهِ قَالَ بَلَّ فَعَلَهُ، كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ إِلَّ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ أَنَّ مُكَاثُمُ مُكُمِّوا عَلَى رُءُوسِهِ مَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَآؤُلاَّءِ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيَّا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللهُ أُفِّ لَكُرُ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَأَنضُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُننُمُ فَعَلِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْنَا يُنَا رُكُونِي بَرْدَاوَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللَّهِ وَفَعَيْنَا لَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِّكْنَا فِهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿٧٦﴾

انت المرزة الثانية مع الدرنية

أَيْمَةُ تسهيل الهمزة الثانية

مَعَلَنَاهُمُ أَبِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ خَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا بِدِينَ ﴿٣٧﴾ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ مُكُمًّا وَعِلْمًا وَنَعَيَّنَكُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيِثِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ الله وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥٠) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَـُبُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَجَّيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ وَمِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٧) وَنَصَرْنِهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمُ جُمَعِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَدَاوُودُوسُلُتُمْنَ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ هِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اللهَ كُلًّا ءَانْيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَ مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٩٧ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (٠٠) وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدِرُكُنَا فِهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ ﴿ الْأَ

لِيُحْصِنكُمُ بالياء بدل التاء



وَمِرِ ﴾ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ (١٨) ﴿ وَأَيُّوبَ إِذُ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرِّحِينَ ﴿ ١٨٠ فَٱسْتَجَبْنَالُهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِن صُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ اللَّهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّعِينَ (٥٠) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ( ) وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهُبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّا إِلَه إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ فَٱسْتَجَبَّنَا لَهُ وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨ وَزَكِرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ، رَبِّلَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (١٩) فأستجبنا لهُ، ووهبنا لهُ، يحيى وأصلحن لَهُ، زَوْجَهُ أَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهِيًّا وَكَانُواْ لِنَا خَلْشِعِينَ (٥)

وَٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَ مَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ اللهِ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أُمَّاةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللهُ وَتَقَطُّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُم صَلَّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ الله فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلاكُفُرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّا لَهُ وَكُلِبُونَ اللَّهِ وَكُرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا فُنِحَتْ جُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ الله وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَنْخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُوَيْلُنَا قَدِّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْ كُنَّا ظُلِمِينَ الله إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ١١٠ لُوكانَ هَنُولاتِهِ ءَالِهِ مُنَاوِرَدُوهِ أَوَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ (١) هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهُ

وهو

يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ إبدال الهمز الفأ فيهما

مَنْ وَلَا عِ الله الله الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

يحزنهم الفزع الأد لُّهُ هَاذَا يَوْمُكُمُّ ٱلَّذِي كُنتُ بَدَأْنَا ٓ أَوَّلَ حَلِّقِ نُعُيدُهُۥ وَعُدًّا عَلَيْنَاۚ إِنَّا كُنَّا فَعَلَّى ٢٠٠٠ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَّ ٱلْأَرْضَ مَرْثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونِ ﴿ إِنَّ فِي هَلَذَا لَبَكُ غُلَّا فِقُومٍ عَكِيدِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّمَايُوحَيَّ إِلَى أُنَّمَا إِلَهُ ١٠٠ فَإِن تُولُّواْ فَقُلُ ءَاذَنْهُ أَقُرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ القول ويعلم ماتح بِٱلْحُقِّ وريُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ا

للكتب كسر الكاف وفتح التاء وزاد ألفاً بعدها على الكفراد - على الكفراد - على الكفراد -

م قُلرَّبِ ضم القاف

صم الفاف وحدف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ اللَّهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَ هُلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنِكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدُ ا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطِينِ مَّرِيدٍ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَمُدِيدٍ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُكَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ ثُخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآهُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَّ وَمِنكُم مَّن يُردُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ

الله وجهان:
البدال وجهان:
البدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة

بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزُلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبْتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَاكِ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ وَيُعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبْبَ فِهَا وَأَتِّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّه بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابِ مُنِيرِ ١ ثَانِي عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَنسَبِيلَ اللَّهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابِهُ وَغَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِهِ } وَإِنَّ أَصَابِنُهُ فِنْنَةُ أَنْقَلَبُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَلَيْ مُ أَلَّدُنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَٰلِكَ هُو ٱلْخُنْسَرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُـرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَنْ ذَلِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١١) يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ عَلَيْسُ ٱلْمَوْلَى وَلَبْلُسَ ٱلْعَشِيرُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ اللَّهُ مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهِ السَّمَاءِ ثُمَّ



وَٱلصَّنِينَ مَذَفَ الْهَمْزُ



كَذَٰلِكَ أَنزَلْنَكُ ءَايَلتِ بَيّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُريدُ (١٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَارِكِ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ أَلُمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكُثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِن ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١٨ ﴿ اللَّهُ ﴿ هَلَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُواْ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللَّهِ كُلُّما أَرَادُوا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ عَرِّ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (٢٠) إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحِكُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

سُوآهُ

وَهُ دُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ دُوٓ أَ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَّاءً ٱلْعَلَىٰفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُنْذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاتُّشْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْقَآمِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ اللَّ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ 🖤 لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَّقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَاجِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمِالِسَ ٱلْفَقِيرَ ( اللهُ أَمَّ لَيُقَضُّواْ تَفَ ثَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللَّهُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِّةً وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَجْتَ نِبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ الْ

فهو

تحطفه فتع الخاء وتشديد الطاء

خُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ء وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اً اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَهَ إِلَّهُ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ اللهُ وَيَهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَٱ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رِزْقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَاتِّمِ فَإِلَاهُكُو إِلَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَبَشِرِ ٱلْمُخْبِينِ نَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ١٠٠ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُونُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأُطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَرِّكُذَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَىٰ يَنَالَ ٱللَّهَ كُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِيُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٧٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُورِ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُورِ



أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ وَ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِعَنْدِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفَّحُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُكِّمَتْ صَوَيِمِعُ وَبِيعٌ وصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذَكِّرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُّ عَنِيرُ اللَّهُ الَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَمْرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَ لِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ اللَّهِ وَأَصْحَنْ مُدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنْفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ فَكَأْيِّن مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَكُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِدْرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ (١٠)

دفنع كسر الدال وفتح الفاء والف بعدها منابع مناب

أَخَذْتُهُمُ إدغام الذال في التاء

وهی اسکان الهاء

فهی اسکان الهاء

وهی

أُخُذُتُمُا إدغام الذال في التاء

نبي مر تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وَيَسْتَغَجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَيِّكَ كَأَلِّفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ لَا اللَّهِ مِّ اللَّهِ وَح قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ( الله عَلَيْتُ أَيُّهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ اللهُ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُريمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (٥) وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَينَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَاينتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٠) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (00) وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ تَقِيمِ ( اللهِ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِن يَةِ مِّنْ لُهُ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ (٥٠٠)

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِهِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَكَذَّبُواْبِكَايِنِنَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيثُ ٧٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُبِ لُوَاْ أَوْ مَا تُواْ لَيْ رُوْقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاوً إِنَّ ٱللَّهَ لَهُو حَايِرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهِ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّلْخَلًا يَرْضُوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِمُ حَلِيمٌ (٥٠) ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَتُ لُهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَمَ فُوُّ عَفُورٌ ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهُ يُولِحُ ٱلَّيْ لَقِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (١١١) ذَالِكَ بِأَبَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَبَّ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِهِ عُو ٱلْبَاطِلُ وَأَبَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيُّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أَلَمْ تَكُرُ أَكُ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللهُ ٱلْمُرْمَافِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَني الْحَصِيدُ اللَّهُ

لَهُو إسكان الهاء



مُّدُخَلًا فنع الميم

تَلُعُونَ ابدال الياء تاء ً

> **لُهُوَ** إسكان الهاء

الستكما أن إسقاط الهمزة الأولى

وَهُوَ

رهِ ـ وَيُحْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ للَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِللَّا إِللَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ (١١) لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْكُا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُذَى مُّسْتَقِيمِ ﴿٧٠﴾ وَإِن جَنَدُلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ كُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ اللهِ لَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَالِك فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ ۖ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عِسُلْطُنَا وَمَا لَيْسَ لَمُتُم بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ ﴿٧٧﴾ وَإِذَانْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلّذِينَ كُفْرُواْ ٱلْمُنْ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَكْتِنَاْقَلَّ أَفَأَنْيِتْكُمْ بِشُرِّرِ مِّن رُ وَعَدُهَا أَللَّهُ ٱلَّذِينَ







## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِهِ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُ خَشِعُونَ اللّ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَنعِلُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ اللهِ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأُمَننَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُولَيَبِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١ الَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَلَةٍ مِّن طِينِ اللهُ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مُّكِينِ اللهُ أُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْهَ لَحُمَّا ثُرَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَيْلِقِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمْتَتُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ ١١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللَّا

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّاعَلَىٰ ذَهَابِمِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لُّكُرْ فِهَافَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهِ وَشَجَرَةً تَغُرُّجُمِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ اللَّهُ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْكِمِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً ۗ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ﴿ أَنْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ أَنْ وَلَقَدْ أَرَّسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَّ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلاَ نَنْقُونَ ﴿٣٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَاهَلَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةٌ فَ تَربَّصُواْبِهِ عَتَّى حِينٍ (0) قَالَ رَبِّ أَنصُرْني بِمَاكَذَّبُونِ ١٠٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا مَا فَإِذَا جِياءَ أُمْنُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّوزُ فَٱسْلُكَ فِهَا مِن لِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْــهِٱلْقَوْلُ هُمُّ وَلَا تُحْاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۚ إِنَّهُم مُّعْرَقُونَ 🖤

سيناء كسر السين

نَّنْقِيكُمُ

المرافعة

الهمزة الأولى

ڪُلِ

حذف التنوين وكسر اللام ر مروو ن اعبدوا ضم النون وصلاً

> (0)) (1)) (1)) (1)) (1))

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ أَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَثْرُهُ أَفَلا نُنَّقُونَ ﴿ ٢٢ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَنَاهُمْ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَا إِلَّا يَشُرُّ مِتْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ ٣٣ وَلَمِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ اللهُ أَيَعِذُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (" \* هُمُّهَاتَ هُمُّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (" إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٧٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤۡمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَكُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ (اللَّهُ الْخَرِينَ (اللَّ

الهمزة الثانية الهمزة الواو

رُبوةِ ضم الراء

**وَأُنَّ** فتح الهمزة

أيحسبون كسر السين

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثَنَّ أُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَأ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهُ } كُذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِعَايَنتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ، فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرِيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ٧٤ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (4) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَهَنْدُونَ (1) وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّا لَهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اللهُ اللهُ الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَٱنْقُونِ ﴿ ٥٠ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهِ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ اللهُ أَيْحَسَبُونَ أُنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ١٠٥٠ نُسَارِعُ لَمُمَّ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ (٧٠) وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنتِ رَبِّهُمْ يُؤْمِنُونَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ هُر بِرَبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٠٥٠

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 🕝 أُوْلَيَهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ 📆 وَلَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِئَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقُّ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ 📆 بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِّنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثَرَفِيهم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ الله المُعَثِّرُوا اللَّهِ مَ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَا نُصَرُونَ اللَّهُ عَدُكَانَتُ ءَايَتِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ الله مُسْتَكْبِرِينَ به عسنمرًا تَهُجُرُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَالُمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّالُمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوّلِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُمُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبِلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ ﴿ فَ وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ عَلَى أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ٧٧ أَمْرَ تَسْعُلُهُمْ خُرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ١٧ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ١٧ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ اللَّهِ

تهجرون ضم التاء وكسر الجيم

وهو



وهو

(جميع المواضع)

أدهذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> إنّا ممزة مكسورة على الإخبار

تَذَكّرُونَ

وُ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَانِهِمْ مَهُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٧ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَر وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو اللَّهِى ذَراً كُمَّ فِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ مِلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونَ (١) قَالُوٓا أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٨﴾ لَقَدُ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَاكِ آؤُنَا هَنَدَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْذَا إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ قُلْلِّمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُدْ تَعْلَمُونَ اللهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلا تَذَكُّرُونَ (٥٠) قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم (٨٧) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ (٨٧) قُلْ مَنْ بِيدِهِ ع مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَالَمُونَ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُّ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ ١٩٨

عَلِمُ عَلِمُ ضم الميم

جا أحدهم إسقاط الهمزة الأولى

لُعُلِّي َ فَنَعَ الياء

بَلْ أَيَّنَنْهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ ﴿ أَنَ مَاٱتَّخَذَاللَّهُ مِنْ وَلَهِ اتَمَعَهُ مِنْ إِلَاهً إِذًا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَاهٍ بِمَاخَلُقُ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مُنْ حَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ (١٠) عَالِم ٱلْغَيْبِوَاللَّهُ هَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ قُل رَّبِّ إِمَّاتُرِينَى مَايُوعَ دُونِ ﴿ ﴿ ﴿ وَ إِنَّ فَكَا تَجْعَلُنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ﴿ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَنْ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ وَقُلِرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿٧٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحْضُرُونِ ﴿ ﴿ كُنَّ كَا إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ ١٠ ﴾ لَعَلَى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُّتُ كُلًّا ۚ إِنَّهَا كِلِمَةً هُوَ قَآيِلُهَآوَمِن وَرَآبِهِم بَرُزَخُ إِلَى يَوْمِ بُعَثُونَ 🖤 فَإِذَا نُفِخ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُ مْ يَوْمَهِ ذِوَلَا يَسَاءَلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن فَمَن ثَقُلُتْ مَوْزِينُهُ مَقَاقُولَتِيك هُمُ أَلْمُفْلِحُونَ ١٠٠ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ اأَنفُسَهُمْ فِيجَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُوهُمْ فِيمَا كَلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَالْ

المَّمْ تَكُنْ ءَايِنِي تُنْلِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم جَاتُكُذِبُونَ رَبَّنَاعَلَبَتْ عَلَيْمُنَا شِقُو تُنَاوَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ نَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِهَ وَلَاتُكَلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ,كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّافَاغُفِرْ لَنَاوَارْحَمْنَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ١٠٠ ۖ فَأَتَّخَذْ تُمُو مِخْرِيًّا حَتَّى أَنسُوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُوبَ اللهِ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ لَبِثْتُهُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ﴿ ١١٠ ۖ قَالُواْ لِبَنْنَا يَوْمَا أَوْ يَعْضَ فَسْتَلِٱلْمَآدِينَ السَّ قَكَلِ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْكُمُ كُنتُ مِنْ عَلَمُونَ إِنا أَفْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خُلَقْنَكُمْ عَبِثًا وَأَنَّكُمْ إِلِّينَا لَا تُرْجَعُونَ ١٠٠٠ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَه إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمُرْشِ ٱلْكِرِيمِ ١١١ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰ هُـ ءَاخَرَ لَا بُرْهَ مَنَ لَهُ بِهِ عَا إِنَّمَا حِسَا بُهُ وَعِندَرَبِّهِ ۚ إِنَّ هُ وَلَا يُفَّ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿١٧١ وَقُلَرَّبِ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿١٨)

الم الدال ا

سُخْرِيًّا ضم السين

نُذُكُرُونَ تشديد الذال شُهُدُلُهُ الله

وجهان: ١.إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

أُرْبعَ

فتح العين أن كُون م إسكان النون وإدغامها في اللام وضم التاء

وَالْخَامِسَةُ ضم التاء

أُنُ اسكان النون

عضب وكسر الضاد

 بِسْ مِلْسَالُةُ الرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ

سُّورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنا فِيهَآءَايَنتِ بَيِّنَتِ لَّعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ النَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُ وَأَكُلَّ وَجِدِيِّنْهُمَامِأْتُهَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُمُ جِمَا رَأْفَةٌ فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَيْشُهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَّةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ۚ ﴾ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَندةً أَبَدًّا وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ الْأَلْإِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورً الله وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُو جَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَّا أَلِا أَنفُتُ فَشَهَادَةُ أَحْدِهِم أَرْبَعُ شَهَادَتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ أَحِينَ الصَّادِقِينَ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنُّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنكَانَ مِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ ٧٠ ۖ وَيَدَّرُوُّا أُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّكُولَ مِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ ٨) وَٱلْخَيْسِةُ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّهْ وِينَ ﴿ ١)

مر السين كسر السين

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُولًا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُورٌ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، مِنْهُمْ لَهُ، عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَآ إِفْكُ تُبِينٌ ١٠ لَوُلا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقُّوْنَهُ وَأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ، هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَّا أَن تَتَكُلَّمَ بِهِلْدَاسُبْحَننَكَ هَلْدَابُمْتَنُ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُو المِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَبُيَنُّ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّ وَلُولًا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٠)

وتحسبونه،

**وُهُوُ** إسكان الها ون الينها ۱۳۱

خطوات إسكان الطاء ( الموضعين)

بيوتًا كسر الباء

بيوتيكم كسر الباء

تَذُكُرُونَ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَكِنَّ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِيا أَمْرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِّرُ وَلَوْ لا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكِي مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبِدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَلْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ يُومِيدِ يُوفِيمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ للْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيِّكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتِاعَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُون (٧)

بِيُوتًا

فَإِنلَّرْ يَجِـ دُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَائَدْ خُلُوهِا حَتَّىٰ يُؤْذَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيكُ اللهُ لَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُنُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِهَا مَتَنَعُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهِ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَ لِكَ أَزَكَىٰ لَمُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهِ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَمِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَوَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِ لَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْ بَنِيَ أَخُواتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوآُ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيكًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ اللَّهِ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِحَ يَكُونُواْ فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنّ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيَاةٍ الدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣) وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُرُ ءَايَنتٍ مُّبَيِّنَتٍ وَمَثْلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبَّلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُومْ فِهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكُبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُّمِن شَجَرَةٍ مُّبُرَكَةِ زَبَّوُنَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبَيَّةٍ يِكَادُزَيْتُهَايُضِيَّءُ وَلُوْ لَمُ تَمْسَسْهُ نَ نُّورٌ عَلَىٰ نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءٌ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرِ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ الْ

البغام إن السهيل الهمزة الأولى

مبيتناتٍ فتح الياء

> ورگ ن ن ن س

بيوت ريوت كسر الباء

رِجَالُ لَّا نُلْهِيمْ تِجِنَرُةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ اللَّ لِيجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِحٌ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظُّمْ الْ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدُ ٱللَّهُ عِندُهُ فَوْفَ لَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٣) أَوْ كُظُلُمُتِ فِي بَحْرِ لَّجِّي يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَمَاكُ طُلْمُنْ يَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذًا أَخْرَجَ يَكُهُ، لَوْ يَكَدْيَرُنَهَا وَمَن لَرْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالُهُ مِن نُورٍ أَنَّ ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّلْيُرُ صَنَفَّاتُ كُلُّ قَدّ عَلِمَ صَلَانَهُ، وَتَسْبِيحَهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَلَّكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱلْرُمِّرُ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا أَمْ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَآءُ يكادُ سَنَا بَرْقِهِ عِنْهُ مِن بِٱلْأَبْصِير (اللهُ)

وجهان:
۱ ابدال
۱ ابدال
واؤا مكسورة
۲ سهيلها
بين الهمزة
والياء

مبيناتِ مبيناتِ فتع الياء

وجهان:
البدال المحرة الثانية وأوا مكسورة الثانية المسلمة البين الممرة والياء

ويتقم

وقای افغانی افغان افغانی امغانی افغانی افغان افغانی افغان افغان افغ

يُقَلَّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَٰ إِلَى لَعِبْرَةً لِأُوْلِي ٱ دَابَةٍ مِن مَّاءِ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَم يَمْشِي عَلَىٰ رِجَلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعَكَنَ أَرْبَعْ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يِشُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (00) لَقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ مُبَيِّنًا وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (١٠) وَتَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْ ذَاكَ وَمَا أُوْلَيْكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بِيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ كُنَّ فُو الْكُن لُّمُ الْحُقُ لُكُونَ لَكُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ( ) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرضُ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُون أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُدُهُ بِلْ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (6) إِنَّمَاكَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُمْ بَيْنَهُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٥٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهُ وَيَ تُّهُ مَّعُرُوفَ قُإِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمُ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَ ثُمَّ ٱلْمُبِيثُ ( فَ ) وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَصَىٰ لَكُمْ وَلَيْ بَدِّلْنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْ بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (00) وَأَقْيِمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٠) لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبِلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتٍ مِن مَبْل صَلْوَةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨٠٠

تحسبن

وَإِذَا كِلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُرَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ الَّذِيبَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ (٥) وَٱلْقَوَعِدُمِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ؟ عَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ لَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَابِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ غَمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أُوّ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَّفَاتِحَهُ أُوِّ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تِحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ

بِيُوتِحُمُّ كَسر الباء

بيوت كسر الباء (٨ مرات)

بِيُوتًا

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسۡتَّذُنُوكَ لِمَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتُسَلِّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوة أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَتَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللهُ الله تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا الله الله عَمْلُكُ ٱلسَّمَعَ وَوَ الْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُاوَلَمْ يَكُن لَهُ مُشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ مُفَدِيرًا اللَّهِ



فَهْيَ

مُسْحُورًا انظر ضم التنوين وصلاً وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَغَلُّقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةُ وَلَانْشُورًا اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنِذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا اللهُ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُصِحْرَةً وَأَصِيلًا اللهِ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِمًا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّيْمُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِيِّ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَهُ نَنْدِيرًا ﴿ ۖ أُو يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُأَوْ تَكُونُكُهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَكَال ٱلظُّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ النَّظْرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللهُ مَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّنتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنَّهَدُرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا (اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كُذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا اللهُ كُذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا وَزُفِيرًا ﴿ اللَّهُ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَوَّا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كُبُورًا ﴿ اللّ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُـبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُـبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جُزَاءً وَمُصِيرًا ١٠٠ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا ﴿ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُ أَضَّلَلْتُمْ عِبَادِي مَنْؤُلاَءِ أُمِّ هُمْ صَلُّوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيآءَ وَلَكِكن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا (١١) فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا اللهُ وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُك مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّحَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأُسُواقِيُّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الم

النتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

هَاوُلاً عِ

إبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

يستطيعُون بالياء بدل التاء



وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا من المال المال المال المال الدغام الذال

تَشْقَةً

قورمي

نجيء تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد يَكَيْتَنِي الْمُحْدَثُ مَعُ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ الْ اللَّ يَتُويْلُتَنِي لَمُ أَتَخِذَ فَلَا تَاخِيلًا ﴿ اللَّهُ الْمَالَةِ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَ فِي اللَّاسُولُ وَكَالَ اللَّاسُولُ وَكَالَ اللَّهُ يَعْدَ الْمُ اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ وَقَالَ الرَّسُولُ وَكَالَ اللَّهُ وَعَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣) ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمَ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ شَرُّ اللَّهِ مَّكَانًا وَأَضَالُ سَبِيلًا اللهُ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلَرُونَ وَزِيرًا (٣٠) فَقُلْنَا أَذْهُبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِيبَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٣٠ وَعَادًا وَتُمُودُا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى لُقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَاْ بَلُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ إِنَّ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهِتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَرْهَ يَتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَنهَهُ، هَوَنِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وتمودا

السَّوْءِ السَّاءِ السَاءِ السَاءِ السَاءِ السَّاءِ السَاءِ السَّاءِ السَاءِ السَاءِ السَاءِ السَّاءِ السَّا

المرفق المرفق المراق ا

أراثيت تسهيل الهمزة محسب السين كسر السين

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

و و مرا نشكر نون بدل الياء وضم الشين

أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كُالْأَنْعَنِيِّ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدٌّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٤٠٠ ثُمَّرَ قَبَضَ نَاهُ إِلَيْنَا قَبْضَ ايْسِيرًا ﴿ ١٠ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّ وَهُوَ الَّذِي آرُسَلَ الرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْدِي بِهِ بِلْدَةً مَّيْمًا وَنُسُقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُنَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبِنَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَلُو شِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ ۚ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ يَنْهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّعْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَكَانُ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَكَانُهُ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عِظَهِيرًا (٥٠)

شكا أن حذف الهمزة الأولى

E LE

**وُهُوُ** اِسكان الهاء

م م م الياء ضم الياء

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ فَا قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاَّهَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَيِّهِ عِسَبِيلًا (٧٠) وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحَ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا ١٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْوَمَا ٱلرَّمْيَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ ١٠ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمُرا ثُمْنِيرًا اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرَ أَوْأَرَادَ شُكُورًا ﴿١٦ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللهَ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا الله إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا الله وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَّتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿١٧﴾

فيم

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا الله يُضَلَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا اللهِ وَمَن تَابَ وَعَملَ صَلِحًا فَإِنَّهُ، يَوْبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا الله وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَامَهُ وَا بِٱللَّهُ مَنُّواْ كِرَامًا ﴿ ١٧ وَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْبِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنَّ أُوْلَتِيكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٥٠ حَلِدينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَوُاْ بِكُرُ رَبِّي لُوْلا دُعَا وَ مُ اللَّهُ مُ فَقَد كُذَّ بِنُدُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧٧

سَمَ اللَّ يَلْكَءَ إِينَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ (أَن لَعَلُّكَ بَنَجُمُ نَفْسَكَ ٱلَّايَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ إِن نَّشَأْ نُنزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ عَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ الْ وَمَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّمْنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِسْنَهُ زِءُونَ ١ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرْ أَنْبُنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمِ ٧٣ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهَ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَبِٱلْقَوْمَ ٱلظُّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلَقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَنرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقَدُ لُونِ (اللَّهُ قَالَ كُلَّا فَأَدْهَبَا بِعَايَنتِناً ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١١٠ فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ (١٧) قَالَ أَلْمُرْنُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُركَ سِنِينَ (١١) وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهِ



السماء أيدً بدال الهمزة الثانية ياءً

**لُهُوَ** سكان الهاء

إني الياء

قَالَ فَعَلْنُهُمَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّا لِينَ اللَّهِ فَفَرَرِتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فُوهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ وَتِلْكَ نِعَمَةٌ تَمُنُّهُ عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ (١٠) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِلَّا كُنْتُم مُّوقِينِينَ ٤٠٠ قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ وَأَلَا تَسْتَمِعُونَ ١٥٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَكَجْنُونٌ ١٠٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٨ ۖ قَالَ لَيِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ اللَّهُ قَالَ أُوَلُوْ جِنَّتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿ ۚ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهُ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ ثُبِينٌ اللهُ وَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ عَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلُهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرُ عَلِيدُ اللهُ اللهُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونِ ٢٠٥ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِينَ حَشِينَ الله عَلَيمِ الله عَلَيمِ الله عَلَيمِ الله عَلَيمِ الله عَلَيْمِ الله عَكَرَةُ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ إِنَّ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ السَّ

اُتِّخَذتَّ إدغام الذال چ الناء

أرجه كسر الهاء بدون صلة

أُرْيِنُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال الإدخال

فتح اللام

عامنته بهمزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

أن أسر كسر النون وهمزة وصل بدل القطع

بعبادی

حَذِرُونَ دون ألف بعد الحاء

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَيلِيينَ ﴿ فَكُمَّا جَآءَ ٱلسَّحَ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْفَلِيِينَ (١٠) قَالَ نَعَ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ ۚ فَالَ لَهُمْ مُّوسَىٓ ٱلْقُواْمَآ أَنتُمْ مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقَوا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ النَّكُ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٤٤ ۚ فَأَلَّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَلِجِدِينَ ﴿ ١٤ ۚ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ ١٤) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ الْمُ عَالَ عَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلاَّصِلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ الْأَنْ قَالُواْ لاَضَيِّرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥٠) ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿١٥) ۚ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآيِنِ كَشِرِينَ ﴿١٥) ۚ إِنَّ هَنَوُّلَآءٍ لَشِرْ ذِمَةُ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ ٥٠ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِارُونَ خْرَجْنَاهُم مِن جَنَّاتٍ وَغُيُّونِ ﴿٧٧ ۖ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كُرِيمِ ﴿٥٨ ۗ كَلْالِكَ وَأُوْرِثُنَاهَا بَنِيَ إِسْرَبِهِيلَ (٥٠) فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ

معی

لَمُونَ إسكان الهاء

نَبَأَ إبْرُهِيعَ تسهيل الهمزة الثانية

أفرأ يتمر

لى فتح الياء

فَهُو إسكان الهاء (الموضعين)

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿١١﴾ قَالَ كَلَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّهِ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّودِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ ١٤ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ١٠ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ١٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكِ لَمُؤَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٨ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ﴿ إِنَّ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعَبُدُونَ ﴿ ﴾ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمُاعَكِفِينَ ٧٧ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الْاللُّ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ اللَّهِ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنآ ءَابآءَنَا كَنْ لِكَ يَفْعَلُونَ اللَّهِ قَالَ أَفْرَءَيْتُ مَّا كُنْتُمْ تَعَبُّدُونَ (٧٠) أَنتُمْ وَءَابَآ وَحُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧) وَإِذَا مَرضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿ وَالَّذِي يُمِيثُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهِ وَٱلَّذِيَّ أَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٨) رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (١٨)

لأبي فتح الياء

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيْهَ جَنَّةِ ٱلتَّعِيمِ اللهُ وَأَغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ اللهُ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧ نَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ اللهِ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهِ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ال وَقِيلَ لَمُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَضُرُونَكُمُ أَوْ يَنْكُصِرُونَ اللهُ فَكُبْكِبُواْفِهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ اللهُ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١٠٠ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ مَيمِ ١٠٠ فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّالِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَن إِذُ ٱلرَّحِيمُ النَّ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَتُقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَأَنَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ أَكُمْ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ إِنَّ اللَّهِ وَأَتَّبِعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهِ

المُحْقُونُ إسكان الهاء



أَنَا إِلَّلَا وصلاً وجهان: ١. إثبات الألف ٢. حذفها كعفص

لَهُوَ إسكان الهاء

اسكان الياء

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَا بُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ ١٣ ﴾ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٤ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينً اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كُذَّبُونِ ﴿ ١٧٧ فَأُفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحًا وَنَجِّنِي وَمَن مّعي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَأَجْمِنَا لُهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ شُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّومَاكَاتَ كَثَرُهُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ ١١١ } وَإِنَّ رَبِّكِ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٢١ كُذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُأَ لَانْتَقُونَ ﴿ ١٠٠ إِنِّي لَكُو رَسُولُ أَمِينُ ﴿ ١٢٥ ﴾ فَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٢١ ﴾ وَمَآأَسَّ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿ اللَّهُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَإِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُم جَبَّارِينَ ﴿ اللَّهُ وَأَلَّمُوا اللَّمُوا طِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطْلِعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطْلِعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطْلِعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَأَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَاتَّقُوا الَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ ١٣١ الْمَدُّكُم بِأَنْعَامِ وَبَينَ ﴿ ١٣١) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ الْمِن إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (س) قَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ السَّ وَمَاخَنُ بِمُعَذَّبِينَ السَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣٣ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ (اللَّهُ كَذَّبَتْ تُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللَّهُ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَآأَسْ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (100) أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا ءَامِنِينَ (151) فِيجَنَّتِ وَعُيُونِ إِلَا وَزُرُوعٍ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيثٌ الما وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا فَنْرِهِينَ الْأَنَّ فُواْلُلَّهُ وَأَطِيعُونِ الله وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ الله ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٥) قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَجِّدِينَ (١٥٣) مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّ مِتْلُنَا فَأْتِ بِأَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ وَهُ ۖ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومٍ (٥٥) وَلَاتَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ (١٥١) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ اللهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيةً وَمَا كَابَ أَحَةُ رُهُم مُّ وُمِنِينَ ﴿ ١٥٥ } وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٥ ﴾

**هُوُ** إسكان الهاء

بيوتا كسر الباء

فرهين بلا ألف بعد الفاء

لَهُوَ الما

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ اللهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١١٣ ۖ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأَالُ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠٠) وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَبُّكُم مِّنَ أَزْوَاجِكُمْ بَلِ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ ١٦ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَ فِي لَوْطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ ١٦٨) رَبّ نَجِّنِي وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١٦ ۖ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿١٧) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِينَ اللَّهِ أَمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ١٣ ﴾ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأَ كُتُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَ إِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَالُعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٧٠ كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكُهِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شَعَيْثُ أَلَانَنْقُونَ ﴿ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿١٧٨ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٧ وَمَآ أَسْتَأْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَزِنُواْ مِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨١﴾ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٨)

**هُوُ** إسكان الهاء

فتح اللام دون همزة وفتح التاء (وصلاً



بِالقُسُطَاسِ ضم القاف

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ١١ قَالُوٓ الْإِنَّا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ اللهِ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِتَلْنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَأَنَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٨١) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا رَبَّكَ لَحُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِنَّهُ لَنَيْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللهِ الإِسَانِ عَرَقِي مُّبِينِ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَّمُ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوالْبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهِ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّهُ فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عُمُوْمِنِينَ اللَّ كَذَٰلِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَالْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهَ فَيُقُولُواْ هَلْ نَحَنُّ مُنظُرُونَ اللَّهُ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ أَفْرَعَيْتَ 

كِسُفًا إسكان السين

السَّماّه إِن تسهيل الهمزة الأولى

رُبِی افتح الباء

المحقو إسكان الهاء

أَفْرَأَيْتُ تسهيل الهمزة فَتُوكُلُ بالفاء بدل الواه

يتبعهم اسكان التاء وفتح الباء

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿ ١٠٠ وَمَا أَهْلَكْنَامِن قُرْيَةٍ هَامُنذِرُونَ الْأَنَّ فِي كُرَى وَمَاكُنَّاظَ لِمِينَ الْأَنَّ وَمَانَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ (١١) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (١١) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهِ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ ١١٣ } وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ ١١١ } وَٱخْفِضْ جَنَاحُكَ لِمَنِ ٱنْبُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٥ ۖ فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّةُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦) وَتَوَكِّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (٧١٧) ٱلَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ الْأَنَا ۗ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ الْأَنَا ۚ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ اللَّهُ هَلْ أُنْبِتُ كُمْ عَلَى مَن تَنزَّلُ ٱلشَّيَ طِينُ اللَّهُ تَنزُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَيْهِمِ (٣٠٠) يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَندِبُونَ (٣٠٠) وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُرِنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّوادٍ يَهِيمُونَ (١٠٠٠) وَأَتَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (١٠٠٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ ظَكُمُواْ أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلِبُونَ ﴿٣٧)

## مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمُ وَٱلرِّحِيهِ

طسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ اللهُ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُوْمِنِينَ أَنُ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَبُؤُوُّونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَمُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَئَلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمِ ١٠ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٧ فَامَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ يَمُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَأَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠٠ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّى عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوجٍ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ اللهُ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايِكُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِيرُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَن<mark>فُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُو</mark>ًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَشُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُ وَٱلْفَضُلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُكَتُمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوَّا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُو لَا يَشْعُرُونَ (١١) فَنْبُسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا مَرْضَنْهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْعَاآبِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَعَنَّهُ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانِ مُبِينِ اللهِ فَمَكَ عَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطِّ بِهِ = وَجِثْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبًا يَقِينٍ اللهُ

المَوْ إسكان الهاء

مَالِكِ إسكان الياء

فَكُثُ

عُهُمْ وَأُوتِيتَ مِن عَرْشُ عَظِيمٌ (٢٦) وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ الْ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلُّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَبُ كَرِيمُ ۞ إِنَّهُۥمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ.بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (٣) أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَىَّ وَأَنُّونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمُّلُ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْخَنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ ٣٣ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أُعِزَّةً أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكُذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (٢٠)

بالياء بدل التاء بدل يعلنون بالياء بدل

\$116 M

فَأُلْقِهِ كسر الهاء بدون الصلة

ٱلۡمَلَوُٰا إِنِّي

إبدال الهمزة الثانية واواً أو تسهيلها وفتح ياء (إني)

ٱلۡمَلَوُّا أَفۡتُونِي إبدال الهمزة

إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة أَتْمِدُّ ونَنِ م بالياء وصلاً

ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُمْ

إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

أَنَاءَ اللَّيكَ إثبات الألف (الموضعين)

لِيبُلُونِيَ فقع الياء

عالم كر الشكر المهرزة الثانية مع الإدخال

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآ ءَاتَٰنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ ءَاتَكُمُ بِلُأَنتُم بِهَدِيَّتِكُمُ نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا لِينَّهُ بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُمْ مِّنَّهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ٧٣) قَالَ يَ أَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ الْمَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا ءَانِيكَ بِدِء قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿ ﴿ ۚ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ اللَّكَ بِهِ عَبْلَ أَن يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَّفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضَل رَبِّي لِيَبْلُونَ ءَأَشْكُرْأَمُ أَكُفُرُومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرٌ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَنْهَنْدِىٓ أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ ا ا ۚ فَلَمَّاجَآءَتَ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ كَ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنِفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ الدُّخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي تُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْكَالُ

أَنُّ اعْبُدُواْ ضم النون وصلاً

مُهلُک ضم المیم وفتح اللام

اِنگا کسر الهمزة

بيوتهم كسر الباء

أَبِنَّكُمُ

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَأَلَ يَنْقُومِ لِمَ سَتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَنِ مَّعَكُّ قَالَ طَ مِرْكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ عَمَا شَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أُهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ وَ كُرُواْ مَكِّرًا وَمَكُرْنَا مَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (٥) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَاظَلَمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠ وَأَبْعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوبَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مَا اللَّهِ مَا لَ



تُشرِكُونَ بالتاء بدل

أُولُهُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (جميع المواضع)

تُذَكَّرُونَ تشدید الذال نُشرًا بنون وضم فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالُ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم إِنَّهُم أَنَاسُ يَنطَهُ رُونَ ﴿ وَ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ, قَدَّرْنَاهَامِنَ ٱلْغَنبِينَ ﴿٥٧ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّ طُرَّ فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذرِينَ ﴿ ٥٠ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيَّ ءَاللَّهُ ضَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ الْمُنَّا أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا آَءُكُ مُعَ ٱللَّهِ بَلُ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ بَلُ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا أَنْهَدُا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِلَكُمَّ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضَّ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ اللَّهِ أَمِّن يَهْدِيكُمْ فِي طُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ مُشْرُلُ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

أَمَّن يَبْدَوُ الْخُلُق ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّن ٱلْسَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَوِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمَّ فِي ٱلْأَخِرَةَ بَلْ هُمَّ فِي شَكِّهِ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوِذَا كُنَّا تُرَّابًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ ﴿ لَكُ لَقَدُ وُعِدْنَا هَنَدَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اللهُ وَيَقُولُونِ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ٧ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ٧ كُنتُ مُلَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٧ ۗ وَإِنَّ رَبُّكِ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ١٠٠ وَإِنَّ اللَّهِ عَلِمَ ال رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١٠٠ ۚ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

أولك تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

إذا همزة واحدة مكسورة على الإخبار

ابينا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال وهو

الدُّعاَء إذا تسهيل الهمزة الثانية وصلاً

ان کسر الهمزة

ا مروه همزة وبعدها ألف (مد بدل) وضم التاء ثم واو مدية

تحسبها كسبها كسر السين

وهی اسکان الهاء

وَ إِنَّهُ وَلَكُ يَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ (إللهُ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ أَ وَمَا أَنتَ بَهُدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَاينتِنَا فَهُم تُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاَيْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ نَعَشُّرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنُنُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلَمُواْ فَهُمَّ لَا يَنطِقُونَ ﴿٥٠٠ أَلُمَّ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ كَا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَ خِرِينَ ﴿٧٧ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (١٨)

فرع كسر العين دون تنوين

مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرْعٍ يُومِيدٍ ءَامِنُونَ (٨٠) وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجَزُّونِ إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنَّ أَعْبُدُ رَبِّ هَنذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرِتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ وَأَنْ أَتْلُواْ الْقُرْءَانَ فَمَن اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ يَوْمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ ١٠ } وَقُلْ الْحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُو عَايَنِهِ عِنْعَرِفُونَهَ أَوْمَارَتُكِ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ طسَمَ اللهُ عَالِكَ عَايِنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللهُ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبًا مُوسَىٰ وَفَرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ نُؤْمِنُونَ ۖ ﴾ إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِي فِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاك

أَبِمَّةُ تسهيل الهمزة الثانية

مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ

فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِيَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ الْ

الجرع للغشرون

وَنُمَكِّنَ لَهُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْذَرُونَ اللهُ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَهِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَيْ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَأَلْنَقَطَهُ وَ عَالَ فِرْعَوْ كَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَيًّا إِنَّ فرْعَوْنَ وَهُدَمُنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ١ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانْقُتُلُوهُ عَسَيْ أَن يَنفَعَنا آوُنتَخِذَهُ, وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِ مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتْ لَكُبْدِي بِهِ - لَوْلَا أَن رَّيَطْنَاعَكُن قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ عُصِّيةً فَبَصْرَتْ بِهِ عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلَّكُورُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ اللهِ فَرُدُدْنَكُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنْ نُقَرُّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ لَمُونَ اللَّهُ



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَٱسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَلذًا مِن شِيعَنِهِ وَهَلذًا مِنْ عَدُوَّمَ عُ فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَنذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلَّ مُّبِينٌ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرُ لَى فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّكُهُ, هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيٌ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ وِاللَّهُ مُسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَويُّ اللَّهِ عَلَي مُّبِينٌ اللهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنَّ ٱلْمَكُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَخْرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ (١١)

رُبِّت فتع الياء

وَلَمَّا تَوْجُّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوْاءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهُ وَلَمَّا وَرُدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاتَةُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ اللَّ فَجَاءَتُهُ إِحْدَدُهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياً وَ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (0) قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجَرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهِ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۗ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِينَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٍّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٨)

إِنِي فتح الياء

سَتَجِدُنِ

الله عَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لَّعَلِّيِّ ءَاتِيكُم مِنْهَا بِحَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَكُهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبْكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكْمُوسَيْ إِفِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ (") وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهُ تَزُّ كُأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُوسَيَّ أَقِبْلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلسُّلُّكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَا نِكَ بُرْهَا خَانِ مِن رَّيِّاكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكْسِقِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ ٣٣﴾ وَأَخِي هَـُرُونِتُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَــانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءً ايُصَدِّقُنَ ۖ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ا قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّ إِنَا يَكِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ (٣٠)

إلى فتح الياء (جميع المواضع)

لُّعَلِّيَ فتح الياء

جِدُوةٍ كسر الجيم

الرهب الماء فتح الهاء

معی اسکان الیاء

15

نقل حركة الهمزة إلى الدال وحذف الهمزة

يُصَدِّقَنِي

رَبِيَّ فتح الياء

لَّحَكِيِّيَ فتح الياء

يرجعون فتع الياء وكسر الجيم

أَبِمَةً تسهيل الهمزة الثانية

جَآءَهُم ثُوسَى إِعَايَانِنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرِّي وَمَاسَمِعْنَابِهَ لَا فِي ءَابَ آبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ٣ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ - وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَّأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىٰدٍ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَنهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَعَلَيْ أَظَّلِعُ إِلَىٰ إلَنهِ مُوسَى وَإِنَّى لَأُظُنُّهُ مِن ٱلْكَندِيينَ ﴿ اللَّهِ وَاسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَايْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا المُ فَأَخَذُنَكُ وَجُنُودُهُ, فَنَبَذُنَهُمْ في الْكِدِّ فَأَنْظُرُ كُنْفَ كَانَ عَنْقَنَةُ ٱلظَّيْلِمِينَ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَكَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُمْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَكَ إِبْرَ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرُحْ

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدين ﴿ وَلَنكِنَّا أَنْشَأَنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُو وَمَا كُنتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن تَلْإِي مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّ وَلُوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا لَا فَلَمَّا جِاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِ مِثْلَ مَآ أُوتِ مُوسَىٰٓ أُولِمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَنِفُرُونَ اللهُ قُلْ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوَ أَهُدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الْ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلُمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوا مَهُمَّ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُولُهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّن اللَّهِ إِنَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ

سُحِرانِ فتح السين وألف بعدها وكسر الحاء



وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونِ ﴿ أَلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ مِن قَبْلِهِ عَمْمِيهِ عِنْوَمِنُونَ الْأَنْ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِۦمُسْلِمِينَ ﴿٣٠ۗ أُولَيِّكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللهِ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أُعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَهِ إِنَّكَ لَا تُهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللَّهُ وَقَالُواْ إِن نَتَّبِعِ ٱلْمُدُىٰ مَعَكَ نُنْخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا مُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةِم بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَنِكُنْهُمْ لَوْ تُسْكَن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيَنَّا وَمَا

وهو اسكان الهاء

تجبى بالتاء بدل الياء

كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥)

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن لَـ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهِ أَفْمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعَن لُهُ مَتَّعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُون ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَكُهُمْ كَمَا غَوَيْنَآ تَبَرَّأْنَاۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ الله وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمُ فَدَعُوهُمْ فَكْرِيسْتَجِيبُواْ هُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَمْنَدُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَاءُ يُوْمَعِذٍ فَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ ١٧ ۗ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَمُمْ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَنه إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ

فَهُوَ

تم هو إسكان الهاء وصلاً، ويبدأ بها بالضم

وهو

أرأيتم تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

قُلْ أَرَهُ يُشُمِّ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمِدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧ۗ) قُلْ أَرَّهُ يُشَمِّرُ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَا أُهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ اللهِ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٧ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ فَي إِنَّ قَدْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِر مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلِيْهِمَّ وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ.لَنَنُوا بُالْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَقْرَحَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ (٧) وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

عِندِی فتح الیاء

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ مَكِي عِلْمِ عِندِيٌّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَبُ ٱللَّهَ قَدْأَهْلَك مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْعَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ } فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُودِي قَارُونُ إِنَّهُ الذُّو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ٱلصَّكِبِرُونَ (١٠٠٠) فَعُسَفْنَا بهِ ع وَبدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ (١١) وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرَّزْفَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَنَقُدِرُ لَوْلَا أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا أَ وَيُكَأَنُّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَنِفُرُونَ (١٠٠) تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَعَلُها لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ (٨٣) مَن جَآءَ بِٱلْمُسَنَةِ فَلَهُ مَثْرٌ مِنْ مِآءَ بِٱلسَّيَّةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

لخسف ضم الخاء وكسر السين

إِنَّ ٱلَّذِي فَكُرْضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانِ لَرَآذُكَ إِلَىٰ مَعَاذِّ قُل رَّقَّ أَعْلَمُ مَن جَآءً بِٱلْهُ كَن وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهُ وَمَاكُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ أَلْ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَنِفِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا يَضُدُّ نَّكَ عَنْ الْهِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ وَلَاتَدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُكَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٨)

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِكِمِ

الَّمْ اللَّهُ أَحَسِبُ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَ نُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَدْبِينَ ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَاسَآءَ مَا يَحْكُمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يَرْجُواْ

لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجِلَ ٱللَّهِ لَأَتَّ وَهُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلَيْمُ (٥) وَمَن

جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِ دُلِنَفْسِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ لَعَنْ الْعَالَمِينَ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِبَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنِّيثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّ ابَّاللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتُّنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (الله وَلَيْعَلَمَنَّ أَلَيَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْعٍ إِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ اللَّهِ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الس وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اللَّهُ

فَأَنِحِيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ الله وَ الرَّهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَاكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَغَلَّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشۡكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴿ ١٧ ۗ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَّدُ مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ اللهُ ٱلْحَلْقَ ثُرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ لَ اللَّهِ اللَّهِ مَلِيدُ لَكُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِيعُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ مَن يَشَآهُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ اللهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ = أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنِحَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمٍ يُوْمِنُونَ اللهِ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُر مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثِنَنَا مُّولَّاةً بَيْنِكُمْ في ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِن نَّنصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَقِّ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَب وَءَاتَيْنَكُهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَكَّ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتَّتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣) قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ (٣)

اِیغام الذال الدال الدا

رُقِی کا فتح الیاء

النبوءة تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد

اً بنكم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال سى مى مى مى المسرة السين الضم

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحَنُّ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَا لَنُنَجِّينَهُۥ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا أَنْ جِكَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهِّل هَدِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَّرَكَنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بَيْنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٣٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاشِمِينَ ﴿٧٧ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيُّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِمَّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ

أَهْلِ هَلَاهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ طَلِمِينَ ﴿٣)

وَثُمُودُا

وَقَكْرُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مُّوسَىٰ بِٱلْبِيّنَاتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيِقِينَ المُ اللَّهُ أَخَذُنَا بِذَنْبِةٍ فَوَنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَ ابدِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقِنَا أُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثُلُ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ بُوتٍ لَوْكَ انْوَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدِّعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَضْرِبُهِ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ] إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ اللهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْمُوْمِنِينَ اللهُ اتْلُمَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافِةِ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ الْكَالُمُ

البيوت كسر الباء تدعون تدعون بالتاء بدل الباء

**وُهُوُ** إسكان الهاء



﴿ وَلَا تُحَدِدُلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبِ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يُوْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَنَوُلا مِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجُحُدُ بِ ايكتِنا إِلَّا ٱلْكَ عِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَّبِ وَلا تَخُطُّهُ. بِيمِينِكَ إِذًا لَا زَتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ (١٤) مَلْ هُوَ ءَايَنَ يُنَاثُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ عِايَنتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ اللَّا وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَثُ مِن رَّبَةٍ عَقُلُ إِنَّمَا ٱلْأَيَاثُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ شُبِينُ اللهُ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْكِتَاب يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْكُفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِدًا يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٥٠)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجُآءَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَافِرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ مَالَّعُمُ الْعَدَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ الله يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّكِي فَأَعْبُدُونِ الله عُلُ نَفْسِ ذَآيِقَ أُو الْمَوْتِ أَنْمُ إِلَيْنَا أَرْجَعُونَ الله وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِي مِن عَلْمَ اللَّانَهُ رُخُلِدِينَ فِهَ أَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكُلُونَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَاَّبُّةٍ لَّا تَعْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ آ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزُّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

وهو

لَهْیَ سکان الهاء

وَلِيْتُمنَّعُواْ

وروگی، نین دریک دریک دریک

وهو إسكان الهاء

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَٰوةُ ٱلدُّنِيَاۤ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيُوانُ لُوِّكَ انُواْيِعَ لَمُونِ ﴿ إِنَّ ۖ فَإِذَارَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمَّ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ اللهُ الْوَلَمْ يَرُواْ أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا عَلِمَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفِهَا لَبَكِطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ (٧٧) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ وَأَلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنِفِينَ الله وَاللَّذِينَ جَ هَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِينَّهُمْ شُبُلُنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ بِسْ إِللَّهِ ٱلدَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِبِ الله عُلِبَتِ ٱلرُّومُ الله فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ عُلِيهِمْ سَيَغُلِبُونَ اللهِ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْنُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُو يَوْمَ لِذِيفُرُحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنَصُّرُ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ (٥)

وَعْدَ النَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَيْكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ عَنِفُونَ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهُمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآعِ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ ١٠ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِا ٓ أَكُثْرُ مِمَّا عَمْرُوهَا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَات ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُكُمْ مَ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةً ٱلَّذِينَ أَسَكُوا ٱلسُّواَيَ أَن كَذَّبُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُونُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَنَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ وَلَمْ يَكُن لُّهُم مِّن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرِّكَا بِهِمْ كَنفِرِينَ اللَّهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَقُونَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ الْ

عُنِقِبَةً

وَأَمَّاٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (١١) فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللهِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بِعَدَ مَوْتِهَا وَكُذَالِكَ تُخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايَتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ اللَّ وَمِنْ ءَايَٰتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسَّكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ أَنَّ وَمِنْ ءَايَلِنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنِ لِلْعَلِمِينَ (أَن وَمِنْ ءَايَننِهِ عَنَامُكُمْ بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَكِمِهِ يُربِكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي - بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِتَّوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مُوتِهَا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لُعَ المَامِينَ فتح اللام

وهو سكان الهاء (جميع الماضع)

وَمِنْ ءَايَكُ فِهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغْرُجُونَ ١٠٠٠ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَكَنِنُونَ اللهِ وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١٧) ضَرَب لَكُم مَّتُ لَا مِنْ أَنفُسِكُم هِن شُركَا مَلكتُ أَيْمَنُكُم مِن شُركَاء فِي مَارَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآةُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُنْ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (1) بَلِٱتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوٓاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّصِرِينَ ﴿ أَنَّ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلاّ بَدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّدُ وَلَاكِنَ أَكَتُ أَكْتُكَاسٍ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ " ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمُ فَرِحُونَ اللهُ



وَ إِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعُواْ رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُكَّ إِذَآ أَذَا قَهُم نْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوْفَ تَعَلَمُونَ إِنَّ أَمْ أَنزِلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيْشُرِكُونَ اللَّهُ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَ أَو إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ إِنَّ أُولَمْ مِرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْنَتِ لِّقَوْمِ ثُوِّمِنُونَ ﴿ ١٧٧ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُّهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَكِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ٢٠ ۖ وَمَآءَاتَيْتُ مِين رِّبًا لْيَرْبُولُ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَانَيْتُ مِين زَكُوةٍ تُريدُونِ وَجْدَاللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ ٣٠﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلُمِن شُرَكَآيِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ (١)

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشُركِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلَّذِينِ ٱلْقَيَّمِ من قَبْل أَن يَأْتِي مُومُ لا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَدَّعُونَ (اللَّهُ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفِّرُهُ. وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُمْ يَمْهَدُونَ اللَّهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَصْلِهِ } إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ (0) وَمِنْ ءَايَنِهِ وَأَن يُرْسِلُ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ، وَلتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْأَنَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَٱنْنَقَمَٰنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ. فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ٤ إِذَا هُمْ نَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قَبْل أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ الله فَأَنظُر إِلَى عَائِس رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْف يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ

أُثرِ حذف الألف بعد الهمزة وبعد الثاء – على الافراد –

وهو

الدُّعاءَ إذا تسهيل الهمزة الثانية وصلاً

(10)

مِّن ضُعْفِ
بَعْلِ ضُعْفِ
ضُعْفًا
ضم الضاد
في الألفاظ
الثلاثة
وجها واحداً

**وُهُو** اِسكان الهاء

تنفع بالناء بدل الياء

وَلَينَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عِيكُفُهُ انَ ۚ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَإِذَا وَلُوا مُدْبِينَ ﴿١٥) وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَيْهِمْ إِن شُمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِينَا فَهُم مُّسَلِمُونَ ﴿٥٣﴾ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقًا يثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ صَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشْأَةً وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ ١٠٠٠ وَهُو الْمُعَالِ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَإِنْمُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ ٥٥ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَٱلْإِيمَٰنَ لُقَدُّلِبَثْتُمْ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَىٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ كُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ۚ فَيُوْمِ دِلَّا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ ذِرَتُهُمُ وَلَاهُمُ يُسْتَعْتَبُونَ ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ وَلَيِن جِنْتَهُم بِعَايَةٍ كَفُرُو أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ ٥٠ كُذَا يُطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ﴿ ٥٠ ۖ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَ



ويتّخذها

هروا إبدال الواو همزة

أُذُنيْهِ

**وهو** اسكان الهاء أَنُ الشَّكِرِ ضم النون وصلاً (الموضعين)

**وُهُوُ** إسكان الهاء

يبني كسر الياء (جميع المواضع)

مِثْقًالُ ضم اللام

> مر تصبعر ألف بعد الصاد وتخفيف العين

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنَّ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن سَتْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِمِ } وَمَن كَفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ حَمِيلٌ ١٦ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ، يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمِّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنِيَّتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ يَكُنِيُّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَنْنِي أَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَن ٱلْمُنكُر وَٱصْبِر عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْنَالِ فَخُورِ ﴿ اللَّهِ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأُصُوَّتِ لَصَوْتُ ٱلْحُمير (١١)

ٱلْمُرْتَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَاهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِنَابِ ثَمْنِيرِ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجُهُ لَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُتْقِيِّ وَإِلَى اللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهِ وَمَن كَفَر فَلا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ } إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُودِ نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيطٍ النَّا وَلَبِن سَأَ لَتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجرةٍ أَقُلُمُ وَٱلْبَحْرُ يِمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسْبَعَةُ أَجْسَ مَّانَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّاخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠



وهو اسكان الهاء

بحرِ نلک ضم الياء وكسر الزاي تدعون بالناء بدل الماء

أَلْمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ اللهِ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ الْمُرْزَلُ ٱلْمُرْزَلُ اللَّهُ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَاينتِهِ } إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَ ِلِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَا عَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُل دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقَنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِنَا ٓ إِلَّا كُنَّ خَتَّارِكَ فُورِ اللهِ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يُومًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودُ هُوَ جَازِعَن وَالِدِهِ عَنَ قَالِهِ عَنَ وَاللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْفَرُورُ الله إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنْزِلُ ٱلْفَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَذَآ وَمَاتَدُرِي نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرًا الله

كِتنب لاريب فيه مِن رَّبّ ٱلْعَالَمِينَ اللُّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّآأَتُنهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكّْرُونَ ﴿ اللَّهُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِيوَمِرِكَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ ذَٰلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَخْسَنَ خَلَقَةً وَبِداً خَلْق ٱلْإِنسَنِ مِن طِينٍ ﴿ ثُرَّجِعَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مُّآءٍ مَّهِينِ اللهُ ثُمَّسَوَّلهُ وَنَفَخَ فِي مِن رُّوحِهِ إِنَّ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأُفَعِدَةً قَلِيلًا مَّا زَشَّكُرُُونِ ﴿ ﴾ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي فَلْقِجَدِيدٌ مِبْلُ هُم بِلِقَآءِ رَبِّم مُكْفِرُونَ ١٠٠ ﴿ قُلْ بَنُوفَّ لَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُوكُلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

السّماً، إلى تسهيل الهمزة الأدا

أُه ذُا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

اِسَّا همزة مكسورة على الإخبار



وَلَوْتَرَيّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَرَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسِهُ دَلِهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ منى لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ السَّ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَيُوْمِكُمْ هَاذَاۤ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ الْخُلِدِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله إِنَّمَايُؤُمِنُ بِاينتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُواْ بِهَاخَرُواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللَّهِ مُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي هَمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللهُ أَفْمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْدُنَ اللهِ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ كُلِّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ ٢٠٠٠



رَالْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ اللهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايِنتِ رَبِّهِ عَلَيْ آ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ١٠٠ وَلُقَدُ ءَائَيْنَا كِتَنَبُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَالَبِةً وَجَعَلْنَكُ هُدًى لِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِيَّةً يَهْدُونَ بأُمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْبِعَايِنِنَايُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ لْ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أُوَّلُمْ يَهْدِلْمُهُمْ كُمْ أَهْلَكَنَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُنْتِّ أَفَلا يَسْمَعُونَ ا أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ به عزرها تأكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وأَنفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ رَمَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ الله عَامَ صَعَنَهُمْ وَأَنظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ اللهِ

أيمة تسهيل الهمزة الثانية

الماء إلى الممزة الثانية

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (1

النبيم. ألنبي من النباء تخفيف الياء ساكنة وزيادة

> **ٱلنَّنِي** بعذف الياء

تَظُّهُرُونَ فتح التاء وتشديد الظاء وتشديد

الهاء مفتوحة وحذف الألف

**وُهُوُ** اِسكان الهاء

أولى تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ثم إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ۚ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قُلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ - وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلنَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهَاتِكُرْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قُولُكُم بِأُفُوٰهِكُمُّ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ اللهِ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوْلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلِى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمَّ وَأَزْوَجُهُمَ أُمَّ هَا مُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَ آبِكُم مُّعَّرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَا اللَّهُ اللّ

النبيئين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

> الظُّنُونا إثبات الألف وقفاً ومصالاً

مُقَام فتح الميم الأولى

النبيءَ مَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

بيوتنا كسر الباء

لأتوها همزة قطع دون مد

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا لِيَسْتَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ يَتَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَائُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا اللَّ وَإِذْ قَالَت طَّا إِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامً لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَثَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتِنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَلُو دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَانَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اللَّهِ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا (0)

محسبون کسر السن

ا در المحرة كسر الهمزة

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله الله المُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَالَمُعُوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْحَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْغُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١) يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَاب لَمْ يَذْهَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُون فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَاآبِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَنَالُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا أَنَّ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرُ وَذَكْرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا اللَّهُ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا اللَّهُ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنِهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ لِهِ فَمِنْهُم مِّن قَضَىٰ نَعْبُهُ ، وَمِنْهُم مِّن يَننَظِرُ وَمَابَدُّ لُواْ بَيْدِيلًا ١٠٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْيَنَالُواْ خَيْرًا وَكُفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَا اللَّهُ قُوِيتًا عَن مِيزًا اللَّهِ وَأَنزَلُ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقَتْلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللَّهِ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمُولَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّمُ النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَكِمِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّعْكُنَّ سَرَاحًا جَيِلًا ١٨٠٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدن ٱللَّهَ وَرِسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجِّرًا عَظِيمًا (٢٠) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ

شا أَوُ إسقاط الهمزة الأولى

أَلْنَّرِيمَ مُ تخفيف الياء ساكنة وزيادة

النبي عرب تخفيف الياء ساكنة وزيادة همرزة مع المد

ورگ ۲۲۶٬۱۱ ۲۲۶٬۱۱ ۲۲۲٬۲۱ ۲۲

النبي ع تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

النسكة إن تسهيل الهمزة الأولى

بِيُوتِكُنَّ كسر الباء (الموضعين)

وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَوْتِهَا لَجْرِهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ ۚ كَا يُنِسَاءَ ٱ تُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلِنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَقُرْنَ وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجُ الْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا السلامُ وَأَذْكُرْبَ مَايْتُلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللَّهُ كَابَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَيْنِيٰنِ وَٱلْقَنِيْنَاتِ وَٱلصَّندِقِينَ وَٱلصَّندِقَاتِ وَٱلصَّنجِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ مُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَيِمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَكَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَكُم مَّغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَا

تَكُونَ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أَمُرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَقَدْضَ مُّبِينًا اللَّهُ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنَّعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْ أُمْسِكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُرًا زُوِّجْنَكُهَا لِكُيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوكِج أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرَّأُوكَاكَ أَمُّرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرْضَ ٱللَّهُ لُقَّوسُ نَّهَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٠ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ يَتَأَثُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُ وِاٱللَّهَ ذِكْرًا كِثِيرًا ﴿ إِنَّ ۖ وَسَبِّحُومُبُكُرُهُ وَأُصِيلًا الله هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ مِكْتُهُ ولِيُخْرِجَ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَج

النبير تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وخاتم

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ٱلنَّبِىَ<sup>مُ</sup> إِنَّا

تخفيف الياء ساكنة وزيادة شمرة مع المد ثم إبدال القانية واواً أو تسهيلها (الموضعين)

لِلنَّبِيِّ إِنَّ وصلاً: مثل حفص

لِلنَّبِيءَ وقفاً: همزة بعد الياء

النبي عُوان تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ثم إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِ يَّنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُرِ } فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُدُّونَ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (1) يَمَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ أَزْوَاجِكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا منك مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّكِ كُ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً لةً إِن وَهُبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلَمْنَا فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلًا (1/9 /2) الله عفورا ر



بيوت كسر الباء

النبِيِّ إِلا وصلاً: مثل حفص النبي

البي و وقفاً: همزة بعد الياء

النبيءَ همزة بعد الياء مع المد

تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ أَبْغَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَذَنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعَيُه وَلَا يَعْزَرُ وَيُرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا طَلِيمًا اللهُ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَ بِجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا اللهِ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي - مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آَن تَنكِحُواْ أَزُواجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَأْبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَالْ إِنْ تُبْذُواْشَيًّا أَوْتُحَفُّوهُ فَإِنَّٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ١٠٠

أَبْنَاً. إِخْوَنِهِنَّ تسهيل الهمزة الأولى

أَبْنَاءِ أَخُوارِتِهِنَّ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

النبي عو تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

ورقه المنافعة المناف

النبيء تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا ٓ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَاۤ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآهِ خْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْ مُنْ أَنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَتُهُ, يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱحْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُّوكِ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ﴾ لَّين لَّرْ يَننَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مِّرَضُّ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ ۗ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا اللهِ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِثُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا 🖤

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُذُريكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأُعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا اللَّهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبِداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ١ وَقَالُواْ رَبَّنا ٓ إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتُنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ كَنَّا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّا كُمِرًا ١١ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ,كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠٠ لَيْعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِيتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّ

الرسولا اثبات الألف وصلاً ووقفاً

السبيلا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

> كثيرًا بالثاء بدل الباء



لْخُمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْخَمَّدُ فى ٱلْأَخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ

وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُو

الرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ

ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ

وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ ثُبِينِ اللَّهِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتَ أَوْلَيَبِكَ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كريير الله وَالَّذِينَ سَعُو فِي ءَايكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِهِكَ

لْكُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱللِّهُ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ الَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقِّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ

ٱلْعَرْبِرُٱلْحَمِيدِ (١) وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفُرُواْ هَلْنَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ

يُنَبِّ عُكُمْ إِذَا مُزَّقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ ۖ إِنَّا لَهُ الْ

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةُ إَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَدَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( أَفَامُرِ مَرُواْ إِلَّى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَ نَخْسِفْ بِهِهُ ٱلْأَرْضَأُوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةُلِّكُلِّ عَبْدِمُّنِيبِ اللهِ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلًّا يَجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (اللَّهُ أَنْ اعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرَدِّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًّ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ ورواحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنَالُهُ,عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفْ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاءُ مِن مُحَارِيبُ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيكَتِّ ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكُراْ وَقِلِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَأُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبِيِّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ اللَّهِ

كَسُفًا السين السين



السّماه إِنَّ سهيلِ الهمزة

تسهيل الهمزة الأولى

منسكاته

مُسْكِنْ هِمْ فتح السين وألف بعدها وكسر الكاف

أُكْلٍ الكاف الكاف

إبدال النون ياءً وفتح الزاي وبعدها ألف بدل الياء

الكفور الراء ضم الراء

صكر ق تخفيف شدة الدال

> قل م ضم اللام وصلا

نهم ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن كُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بِلَدُةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ خمطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَل ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ بُجَرِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ (١٧) لْنَابِيَنْهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكْنَافِهَا قُرَى ظُهرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنْيِرِ إِس يُواْ فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا عَامِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبّ كَانُ لَهُ,عَلَيْهِم مِّن سُلطنِ لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِأَلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿١) قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ كُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلأرْضِ وَمَا لَكُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِير اللهِ

وهو



وهو إسكان الهاء

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ مَتَّى إِذَافُرَّعَ عَن قُلُوبِهِ مَوْقَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمَّ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ الله الله المن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قُلُللَّهُ وَإِنَّا أَوْإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (1) قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٥٠) قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ أَعَكُلْ اللهُ هُواللَّهُ ٱلْعَزِيْزُٱلْحَكِيمُ (٧) وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَأَفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَنَقُولُونَ مَتَى هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ (١٠) قُل لَّكُو مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُّؤْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مُوقُّوفُونَ عِندَ رَبِّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اللَّهِ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـَكُبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـَكُمْ عِفُوٓاْ أَنَحُنُ صَكَدَدُنَكُمْ عَنَ ٱلْمُدُىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بِلَكُنتُ مِ تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تُكْفُر بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنداداً وَأَسَرُّوا النَّدامَة لَمَّا رَأُوْا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأُغَلَٰلَ فِي أَعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُولْ هَلْ يُحِدَرُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُ مِيهِ - كَيْفِرُونَ السَّ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَثُرُ أَمُوا لَا وَأُولَندَا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّا ۚ كُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَا أَمُوا لُكُرْ وَلَآ أَوْلَندُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ لَمُمَّجَزَآهُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعِمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُّفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ ٣٧ ۖ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايُنتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونِ ﴿ ٢٨﴾ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لُهُ. وَمَآ أَنفَقَتُ مِن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ أَدوهُ حَيْرُ ٱلرَّزقينَ (٣)

فَهُوَ اللهاء

وهو

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْحِكَةِ أَهَنَّوُلَاَّءِ إِيَاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهُ قَالُواْ سُبْحَنْنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْمِوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَاب ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ اَيْتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنِذَآ إِلَّا إِفَّكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ وَمَآءَ انْيُنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ اللَّهُ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِي فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ اللَّ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقْذِفُ بِٱلْحَقِيِّ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ الْكُلِّ

خسرهم بالنون بدل الياه

> نَقُولُ بالنون بدل الياء

أَهْنُولُا. إِيَّاكُمُ تسهيل الهمزة الأولى



فَهُوَ

**وُهُوُ** اِسكان الهاء رُجِّت فتع الهاء

بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَيْحَةِ رُسُلا أُوْلِيَ الْجَنِحَةِ مَّ مَّنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ مَّا يَفْتَح ٱللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا شَيْءٍ قَدِيرُ الْمَكَيْمُ ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا مَنْ وَمَا يُمْسِكَ لَهَا مَا يَفْتَح ٱللّهُ مِن بَعْدِهِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْمَكِيمُ ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ خَلِقٍ عَيْرُ ٱللّهِ يَرْزُقُكُم النَّاسُ الْدُكُومُ الْعَيْمَ اللّهِ عَلَيْكُمْ هَلّ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ ٱللّهِ يَرْزُقُكُم النّاسُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ هَلّ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ ٱللّهِ يَرْزُقُكُم مِنْ السّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَنه إِلّا هُو فَأَنّ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ هُو فَاللّهُ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ ٱللّهِ يَرْزُقُكُم مِنْ السّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَنه إِلّا هُو فَأَنّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَالْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ هُو فَا لَا اللّهُ عَلَيْكُمْ هُو اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ الْمُعَلِيلُهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَوْلَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ الْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ هُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى الْعَلَيْكُمْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولَ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يَشَاءُ إِنَّ

وجهان: ١-إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

وهو

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُّ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْك وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُقُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصِّحَبُ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّبْلِحَتِ لَمُهُ مَّغَفِرةً وَأَجْرُكِبِيرُ ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ عَفْرَءَاهُ حَسَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَمَهِدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نُذْهَبْ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصَّنعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيَّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَتِكَ هُوَسُورُ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أُزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْيَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ عَوْمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمِّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ عِلِلَّا فِي كِنْبَ إِنَّا ذَٰلِكَ عَلَى لَهُ يَسِيرُ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرُ

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ طَيْـةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبَنْغُواْ مِن فَضَّ وَلَعَلَّكُمْ نَشُكُرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَالِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلَ مُّسَمَّى ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ (١١) إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءً كُرُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُومَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشَرِّكِكُمْ وَلَا يُنْبَعُكَ مِثْلُ خَبِر اللهِ اللهِ كَالُّهُ ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآةُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ الْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَيْذُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيزِ ﴿ ﴿ وَلَا تَرَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَكَ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْ بِيَّ إِنَّمَا نُّنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكِّي فَإِنَّمَا يَتَزَّكِّي لِنَفْسِهِ } وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

ا ابدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ۲. تسهيلها بين الهمزة والياء

لْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ وَلِا ٱلظَّلُمَاتُ وَلَا ٱلنَّورُ ولا الحرورُ (١١) ومايستوى الأخياءُ ولا الا إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنت بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقَبُورِ ١٠٠٠ أَنَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِهَانَذِيرٌ ﴿ ﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزَّبْرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ ١٠٠٠ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ فَكَيْفَكَاكَ نَكِيرِ ١٠٠٠ أَلُوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ = ثُمَرَٰتِ تُخْنِلِفًا أَلُوا ثُمَّا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ اللَّهِ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُّ وَغَرَبِيثِ سُودٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَٱلدُّوآبِ وَٱلْأَنْعَابِ مُغْتَلِفُ أَلُونَهُ كُذُلِكُ إِنَّمَا يُغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَنَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُّعَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزْقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِي رَجُونَ تِجَارَةً لَّن تَأْثُورَ (1) لَوُفِيَّهُ بدَهُم مِّن فَضَّ لِهِ } إِنَّ هُ,عَ

أُخذت المنال الدال في الذال في الناء

ٱلْعُلَمْتُواْ إِنَّ

وجهان:

۱. إبدال
الهمزة الثانية
واوًا مكسورة
۲. تسهيلها
بين الهمزة

وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ أُورَثَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَعَمْنَهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيثُ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شُكُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبُ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمُ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَحِزِي كُلَّ كَفُورِ اللَّهِ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلتَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظُّن لِمِينَ مِن نُصِيرِ ﴿ اللَّهُ عَلِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُورِ (٣٠)

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضَ فَنَكَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ, وَلَا يَزِيدُٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ إِلَّا مَقْناً وَلَا يَزِيدُٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَازًا ﴿٣٠) قُلْ أَرَءَ يَثُمُّ شُرَكَآ عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْلُكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بِينَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ١٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهُ ع إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا (اللهُ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمُنَهُ مَلَعٍ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأَمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ إِنَّ أُسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّمِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيَّةُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهُلْ يَنْظُرُونِ ۚ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا اللهُ أُولَمْ يُسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱ قَبَّلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا اللهُ السَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

أرايتم تسهيل الهمزة الثانية

بلنت زاد ألفاً بعد النون - على الجمع -

ٱلسَّيِّئُ إِلَّا

وجهان:
۱ . إبدال
الهمزة الثانية
واوًا مكسورة
۲ . تسهيلها
بين الهمزة

جا الماط الماطة الأولى

تَنزيلُ مُ

فَهِی اِسکان الهاء

ستاً ضم السين (الموضعين)

عالدرتهم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسِمَ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ وَلُكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى جَاءَ أُجِلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ ، بَصِيرًا ١٠٠٠ والله التَّمَنُ الرِّحِيهِ الله وَٱلْقُرْءَانِٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ عَلَى رِمُّسْتَقِيمٍ اللَّهُ مَنْزِيلُ ٱلْعَرْبِرِ ٱلرَّحِيمِ اللَّ النُّهُ نَذِرَقُوْمًامَّا نَذِرَءَ ابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ آلَ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكْثُرِهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيدِيهم سَ وَمِنْ خُلْفِهِمْ سَلُّ افَّأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُجْمِرُونَ ١٠ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْلُمُ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 🕚 إِنَّمَالُنَذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكُرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةِ كَرِيمٍ الله إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقَ وَنَه مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرُهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللهُ

وَٱضْرِبْ لَمُمْ مَّثَلًا أَصْحَلَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ السَّ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهُمُ ٱثَنَيْنِ فَكُذَّبُوهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَ اوَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُهُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُو لَمُرْسَلُونَ ١ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١٠ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَّهُمُنَّكُمْ وَلَيْمَسَّنَّكُمْ مِتَّاعَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ قَالُوا طَكَيْرُكُم مَّعَكُمُّ أَبِن ذُكِّرْثُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْمِرُفُونَ إِنَّ وَجَآءً مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ اللَّهِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَلُكُمُ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ اللَّوَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأْتُغِذُ مِن دُونِهِ عَ الهِكَةَ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ (٣) إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (١) إِنِّ ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأُسْمَعُونِ ١٠٠ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللهُ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

أين تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

ع التحد تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> ا إلى فتح الياء (الموضعين)



لماً

الميتة تشديد الياء وكسرها

وَالْقَصَوْ

وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِمِنَ بَعْدِه ء مِن جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَآ ، وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ السَّ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ الله يُحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِينَرَسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ تَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ مُرَوًّا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّ مَنَ ٱلْقُرُونِ نَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَإِن كُلَّ لَّنَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَءَايَةُ لَمْمُ الْأَرْضُ الْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ مَا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ الْ اللَّهِ لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرِهِ -وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشْكُرُونَ الله سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٣ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللَّ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ٣٠ ۗ وَٱلْقَصَرِ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ كَا ٱلشَّمْسُ مَنْبَغِي لَهَا آَنُ تُدْرِكَ ٱلْقَمْرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٤٠٠

رِيِّ بَرِيْ مَ ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء

وَءَايَّةٌ لَمَّمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتُمُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ اللَّهِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ اللَّهِ وَإِن نَّشَأَنُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ مَا ۚ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَنَّعًا إِلَى حِينِ ﴿ فَا ۖ وَإِذَا قِيلَ هُمُّ أَتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَا اللَّهُ ا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَا يَةِ مِّنْءَا يَكِتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمْ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِمُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٨) مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِعِ (الله مَعْدُونَ تَوْصِيةُ وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اللهِ عَالُواْ يَوَيُلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقِدِنَّاهُلْذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْنَىٰ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ١٠ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ قُ فَأَلْوُمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلا تَجْمَزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُ أ

وجهان الخاء الخاء مقدم-الخاء مقدم-الخاء الخاء

حكة لطبغة على الأتف لحفص

مَّرُقَدِنَا هَندًا لا سكت على الألف وصلاً شُغْلِ النين



وَأَنُّ اَعْبُ دُونِي ضم النون وصلاً

فتح النون الأولى وإسكان النون الثانية وضم الكاف مخففة

تَعَقِلُونَ بالتاء بدل الياء بالتاء بدل بالتاء بدل

نَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُل فَكِهُونَ ١٠٠٠ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِعُونَ اللَّهُ لَمُمْ فِيهَا فَاكِمَهُ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ ٧٠ سَلَكُمُ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ١٨٥ وَٱمْتَنْزُواْ ٱلْمِوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ ١ ١ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنِيٓ ءَادَمَأَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَنَّ إِنَّهُ ولَكُورُ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللهِ وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُمْ جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْتَعْقِلُونَ اللهُ هَلاهِ عِجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ السَّ أَصْلُوهَا ٱلْيُومَ بِمَا كُنتُم تَكُفُرُونَ اللَّ ٱلْيُومَ نَغْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠ ﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَيْ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ الصِرَطَ فَأَنِّ يُبْعِرُون (١١) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخَنَاهُمْ كَانَتِهِمْ فَمَاٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي أَخْلُقَأُفُلا يَعْقِلُونَ اللهُ اللهُ عَقِلُونَ اللهُ اللهُ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ الله المُنذِرَمَنكانَ حَيًّا وَيَعِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرينَ اللهُ اللَّهُ الْكَنفِرينَ اللَّهُ

أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهُ مَلِكُونَ اللَّ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَمُهُ فَهَامَنَنفِعُ وَمَشَارِبِ أَفَالَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ١٠٠ فَلا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيتُ مُّبِينٌ ﴿ اللَّ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَةً. قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيتُ اللهِ قُلْ يُعْيِمَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ الله الله عَمَلَ لَكُومِنَ الشَّجِرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُو قِدُونَ ﴿ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّتُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ (١٨) فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الم اللهِ اللهِ عَلَى الم المُنْ وَلَوْ الصِّيافَ الْمُنْكِ

يُحْزِنِكَ ضم الياء وكسر الزاي

وهی

وهو

**وُهُوُ** إسكان الهاء برينة كسر التاء دون تنوين وصلاً اسمعون إسكان السين وتخفيف الميم

أُدوزًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

إنّا همزة مكسورة على الإخبار

**أُوُ** إسكان الواو

> ورش النائخ النائخ النائخ

وَٱلصَّنَّفَاتِ صَفًّا اللَّ فَٱلرَّجِرَتِ زَجْرًا اللَّهُ فَٱلنَّلِيكِ ذِكُرًا اللَّهِ إِنَّ إِلَنَهَكُمْ لَوَحِدُ اللَّهُ أَرْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشْكِرِقِ اللهِ إِنَّازِيِّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِرِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ اللَّهُ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِ شَيْطَنِ مَّارِدٍ اللهُ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ اللهُ دُحُورًا وَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ اللهِ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ اللهِ فَأَسْتَفْلِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أُم مِّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ اللَّ كِلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ اللهُ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكُّرُونَ الله وَإِذَا رَأَوْا ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ اللهُ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَدَاۤ إِلَّا سِحْرُمُّبِينُ ١٠٥٠ أَعِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَمًا لِّهِنَّا لَمَّبُعُوثُونَ اللَّهِ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللَّهُ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ اللهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَّةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ يَوَيْلُنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ هَلَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦتُكَدِّبُوك اللَّ المُشْرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهُم مِن دُونِ اللهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْمَحِيمِ اللهُ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ اللهُ

مَالَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠ أَبُلُ هُوُ ٱلْيُوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بِعَضْهُم عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ٧٣ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَاعَنِ أَلْيَمِينِ ٨ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنَّ بَلْكُنْهُمْ قُوْمًا طَلِغِينَ ﴿ ۖ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ ٢ فَأَغُوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلِوِينَ آنَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ وَ يَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَمَا تَجُزُونَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ (٢) إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ أُوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ النَّا فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ النَّا عَلَى سُرُرِ مُنَقَابِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَعِينٍ ﴿ اللهِ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ اللهِ فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَلْصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونُ ﴿ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ١٠٠ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠٠

أُديناً سهيل الهمزة الثانية مع الأدفاة أُره نَّكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أدوز | تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

إِنَّا همزة مكسورة على الإخبار

المَوْ اسكان الهاء

يَقُولُ أَعِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ٥٠ ۖ أَعِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَعِنَّا نُونَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَا أَنتُهِ مُّطَّلِعُونَ ﴿ وَ اللَّهِ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ اللهُ عَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ اللهِ وَلَوْ لَانِعُمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٧ ۖ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٨ ۗ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلأُولَى وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ (٥٠) إِنَّ هَلْذَاهُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ (٠٠) لِمِثْلِ هَنْذَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَلْمِلُونَ ﴿ إِنَّ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ نُّولًا أَمْ شَجَرَةُ لزَّقُومِ ﴿ ١٦ ﴾ إِنَّاجَعَلْنَهَ افِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ ١٣ ۗ إِنَّهَا شَجَرَةً ۗ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللُّهُ فَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِغُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿١٦ۗ أُثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِّنُ حَمِيمٍ اللَّ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِ لَى ٱلْحَجِيمِ اللَّا إِنَّهُمْ ٱلْفَوْلُ ءَابَآءَ هُمْ ضَآلِّينَ ﴿ ١٠ ۖ فَهُمْ عَلَىٓ ءَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ وَلَقَدْضَلَ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ أَلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذرينَ ﴿٧٠﴾ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينِ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْ نَادَ سَنَانُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ مِنَ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُهُمُ ٱلْبَاقِينَ ٧٧ وَتَركَنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٨٧ سَلَمُ عَلَىٰ وَجٍ فِ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْرى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَوِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِهِ لَإِبْرَهِيمَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ ( اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَمَاذَا تَعُبُدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَرْيِدُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (١٨) فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٨) فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ﴿ ١٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَا غَ إِلَى عَالِهَهُمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَالَكُمْ لَانْنطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهُمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ الله قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ ١٠٠ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَّهُ دِينِ اللَّ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَأَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ قَالَ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلُمَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ



أُرِيفًكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يَبُني كسر الياء النّاء فتع الياء

سَتَجِدُنِيَ فتح الياء المَوْ إسكان الهاء

نبیت یاء ساکنه معدودة ثم

الله الهاء رب كر رب كر الهاء ضم الباء ورب وضم الباء ضم الباء ضم الباء ضم الباء

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ الآلَ وَنَكَدِّينَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيــمُ اللَّهِ قَـدٌ صَدَّقْتَ ٱلرُّوعَيَّ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَذَا لَمُو ٱلْبَلَتُوُّا ٱلْمُبِينُ ١٠٠ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ١٠٠ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ كَذَٰ لِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبِشِّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ بَلِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقً وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عُبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اللهُ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَلِينَ اللهُ وَءَالْيُنَاهُمَا ٱلْكِئَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتُركُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخرينَ اللهُ سَلَامُ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اللهُ إِنَّاكَ لَالِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنَّقُونَ النَّ أَنْدَعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ اللهُ ٱللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَ

فَكُذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الْمَالُ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ اسْلَتُمْ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٣٠ } وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤ ۗ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْفَكِيرِينَ ﴿ أَنَّ الْمُرْدَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّكُمُ لَنَكُرُ لِنَكُرُ لِنَكُرُ وَنَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ الاً وَبِٱلَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الْمَالُ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الاس إِذَ أَبِقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْ حَضِينَ ﴿ إِنَّ ۚ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُو مُلِيُّ ۗ (اللَّا فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَتِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبَثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ لِنَا ۖ كَانَ ﴿ فَنَبُذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمٌ الْأَنْ وَأَبْلَتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِاْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اللَّهُ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ الْكُلُّ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ النَّا أُمْخَلَقْنَا ٱلْمَلَيِّكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَنِهِدُونَ اللهِ أَلآ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ﴿ وَهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنينَ ﴿ ١٥٠﴾

ال السين السين السين السين السين السين الشاء ثم مكسورة مفصولة المناسطة السينا السينا

وهو



وهو

تَذُكُرُونَ

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ الْأَنْ أَفَلَا لَذَكُّرُونَ الْأَسْ) أَمْ لَكُوْ سُلُطَانُ مُّبِيتُ (١٥٠) فَأْتُواْبِكِنْبِكُرْ إِن كُنْهُمْ صَادِقِينَ (١٥٧) وَجَعَلُواْبَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْمُنْ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْ اللَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ اللَّا مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ اللهِ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ اللهُ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ الله وإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ الله وإِنَّا لَنَحْنُ ٱلمُسْبَحُونَ اللهُ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ الله اللهُ لَوْأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِّنَ ٱلْأُولِينَ الله الكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهُ فَكُفُرُواْ بِعِي فَسُوفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ اللهُ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمُ ٱلْفَالِبُونَ ﴿٧٣ فَنُولً عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿١٧٤ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوْفَ يُصِرُونَ اللهِ الفَيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ الله فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهُمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ اللَّهِ وَأَبْضِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ ١٧٧ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨٠) وسكنمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ اللهِ

## مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِهِ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِقَاقِ اللَّ كُرْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (٣) وَعِجْبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ مِّنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَنحِرُ كُذَّابُ الْ أَجَعَلُ لَا لِهَا وَاحِدًا إِنَّ هَا لَهُ فَيْ أَلِهُ اللَّهِ عُجَابٌ اللَّهُ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَلَا لَشَيْءُ يُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنَآ إِلَّا ٱخْنِلَتُ اللَّهُ الْأَهُ الْأَلْ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّي مِّن ذِكْرِي ۖ بَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ المُ المُوعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللَّ أَمْلُهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ۖ فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ اللَّهِ اللَّهُ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّاكَذَبْتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ اللهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَبْ لَتَيْكُةً أُوْلَيَهِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهَ إِلَاكُلُّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَنَّوُلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَعِدَّةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ اللهِ أَوَا لُواْ رَبَّنَا عَجِّل لِّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ

أُ ونزِلَ

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فتح اللام وحذف الهمزة وفتح التاء

هَاؤُلاً.

نسهيل الهمزة الأولى

وَلِي



أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدِدَذَاٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ (٧٠) إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسِبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ (١١) وَٱلطَّيْر عَشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَشَدَدُنَا مُلَكُهُ وَءَالَّيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ اللَّهِ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسُوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوْرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَصْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوۡآءِٱلصِّرَطِ السَّ إِنَّ هَلَاۤ ٱجۡعِلَهُۥ تِسْعُ وَتَسْعُونَ نَعۡجَةً وَلَى نَعْجَدُ وَاحِدَةُ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ السَّ قَالَ لَقَدْ ظَلَمُكَ بِسُوَّالِ نَعْمَٰنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كُثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآء لَيَنْفي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلُّ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغَفَرَرَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله الله عَمْ الله الله عَمْ الله ع اللهُ يَكُ اوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمُ ٱلْحِسَابِ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ (٧٠) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله المُنابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبزَكُ لِيَدَّبَرُوا عَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لِدَاوْدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّاكُ اللهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِئَاتُ ٱلْجِيَادُ اللهُ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تُوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ السَّ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ السَّ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَالُمُ أَنَّابَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأُحَدِمِنْ بِعُدِيٍّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَابُ (٢٥) فَسَخِّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ - رُخَاَّةً حَيْثُ أَصَابَ (٣) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغُوَّاصٍ ﴿ ١٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ ١٨ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنْ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣) وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَأَلْفَى وَحُسْنَ مَتَابِ اللهُ وَأَذْ كُرْعَبْدُنَا آيُوب إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (اللهُ الرَّكُضّ بِرِجَالِكَ هَذَا مُعْتَسَلُّ بَارِدٌ وَسَرَابٌ (اللهُ اللهُ اللهُ

إِنْ الياء

بعری فنع الیاء

وعدابٍ أركض ضم التنوين

مخالصة كسر التاء بدل التقوين

وعساقً تخفيف السين

وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ أَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَدِ اللَّهُ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْتَا فَأُصْرِب بِهِ عَوْلًا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ النَّ وَأَذْكُرْ عِبْدُنّا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ اللهِ إِنَّا آخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصَطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللهُ وَٱذْكُرَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَادِ ( اللهُ هَذَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَعَابِ الْأَنَّ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَمْمُ ٱلْأَبُوبُ ٥٠) مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشُرَابِ ١٥١) ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ الْآنُ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُومِ ٱلْحِسَابِ (٥٣) إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ (٥٠) هَنَذَا وَإِنَّ لِلطَّغِينَ لَشَرَّ مَثَابِ ( ( صَّ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَيِثْسَ لَلْهَادُ ( صَّ هَلَا ا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَعَسَّاقُ الله وَءَاخَرُمِن شَكْلِمِ عَأَزُواجُ الله هَاذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (٥٠) قَالُواْ بِلْ أَنتُمُ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ اللهِ قَالُواْ رَبُّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللهِ

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ (١١) أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ إِنَّا ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا مُندِرٌّ وَمَامِن إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُالْقَهَّارُ ﴿ ١٥ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيَّنَهُمَا ٱلْعَزِيرُ ٱلْغَفَّارُ ﴿ ١٦ ۗ قُلْهُو نَبُوُّ ا عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِالْمَلِإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنُصِمُونَ اللَّهِ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْحِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ (٧٧) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَجِدِينَ ﴿ اللَّهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهُ قَالَ يَا إِيْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيدَيُّ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنت مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ وَكُلَّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ أَخَلَقُنَّ فِي مِن نَّارِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ اللهُ عَلَيْكَ لَعُنتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ ﴿ اللَّهِ فَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ٢٠ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَبِعِزَّ ذِكَ لَأُغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٨)

سُخُرِيًّا

لی سکان الیاء

لَعُنكِيَ فتح الياء فَأَلْحُقَّ فَاللَّهُ

قَالَ فَٱلْحَقُ وَٱلْحَقَ أَقُولُ ﴿ اللَّهُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ٥٠ كُالُمُ السَّاكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٧٧ وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأُهُۥ بَعْدَحِينٍ ﴿٨٨ ﴿ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِكِمِ تَنْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَّا كُلُّ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ ۖ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيآ ا مَانَعَنْكُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَندِبُ كَفَّارُّ ﴿ لَا لَّوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَّا صَطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللهُ خُلَقَ ٱلسَّمَكُوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱلْيَـلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَامَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَعِّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَدُ الْ

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثُمَانِيَةً أَزْوَاجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمُّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنُ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمُنتِ ثَلَثْ ِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُو فَأَنَّى تُصْرَفُونَ اللَّهِ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنِّتُكُم بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُركَ قَلِيلًا ۗ إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ اللَّهُ أَمِّنْ هُوَ قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَتُّ إِنَّمَا يُوفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ



أُمَنُ تخفيف الميم إِنِّي فتح الياء (الموضعة)

قُلْ إِنَّ أُمْرِتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيمٍ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ. دِينِي اللهَ أَعْبُدُ وأَمَا شِتْتُم مِن دُونِهِ عَلَى اللهَ اللهَ أَعْبُدُ وأَمَا شِتْتُم مِن دُونِهِ عَلَى قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَاكِ هُوَالْخُنْدَرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠٠ لَمُمِينَ فُوقِهِمْ ظُلُلُ مِّنَ ٱلتَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلَلُ ذَالِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلْغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشَّرَيْ فَبَشِّرْعِبَادِ اللَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ اللَّهُ وَأَولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَكُن ٱلَّذِينَ ٱنَّقُواْ رَبُّهُمْ لَكُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ (0) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنكِيعٍ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ عِزْرَعًا تُعْنَلِفًا أَلُونَهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهُ

فَهُوَ سَكَانِ الهَاء

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِإِسْلَدِ فَهُو عَلَى نُورِ مِن رَّبِهِ عَفَويْلٌ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّ ٱللَّهُ نُزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِئْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَونَ رَبُّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدٍ عِسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُخُ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحِيَوَةِ ٱلدُّنْيَ الْوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبِرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ ضَرَبْنَ اللَّهَ اسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلًا فِيهِ شُرًكًا أَهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يُومُ ٱلْقِيكُمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْصِمُونَ اللهُ



ا فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ ليُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدُهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِيبَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٌّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ اللَّهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَثُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ ٤ أَوْ أَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ وَقُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ يَنْقُوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ الْآلُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿

أفرا يتم سهيل الهمزة الثانية

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَّابِ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَّ فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيل اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَأْفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَرُسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ أَمُ أَمِ أَتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولَةِ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا نُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (6) قُل ٱللَّهُمَّ فَاطِر ٱلسَّمَورِتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ لِأَثْفُ لَدُوْ اللهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ

وَيَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُ ونَ ﴿ فَإِذَا مَسَ أَلْإِنْسَنَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللهُ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكسبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ (٥) أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ (0) ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نُقْنَطُواْ مِن رِّمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ( وَ ) وَأُتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ ٥٠ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحْسُرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ السَّ



أَوْ تَقُولُ لُوْ أَرِّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ ۖ ۖ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنِتِي فَكَذَّبْتَ مِمَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ وَبَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّينَ اللَّهُ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمُ لَا يَمَثُنُهُ مُ ٱلشُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (اللَّهُ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَا مُرُوِّنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكرينَ ﴿ إِنَّ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ -وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَواتُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ أَسُبُحَنْهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٧﴾

**وُهُوُ** اِسكان الهاء

مد الواو مد الواو حركتين وتخفيف النون وفتح بِٱلنَّبِيَّئِنَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع الد

وهو

ه فتحت نشدید الناء

وفيحث

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأْيَءَ بِٱلنَّبِيِّئَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله ووُفِيَّتُكُلُ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمْ بِمَايَفْعَلُونَ ٧٠٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ ا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرَّ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنِذَاْ قَالُواْ بَلِنَ وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (٧) قِيلَ ٱدْخُلُوٓ أَ أَبُوَابَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ فَيَعَالَّفُ تُسَمَّنُوكَ ٱلْمُتَكِبِينَ ﴿ اللَّهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ٢٧﴾ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّهُ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





احد مم ادغام الذال في التاء

كلمات ألف بعد الميم على الجمع

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ يُنَادَوْنَ لَمُقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبِّنا آَمَتْنا ٱلْمُنايِّنِ وَأَحْيِيْتَنَا ٱثْنَايِّنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَفَرْتُمُّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ، وَيُنزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللهُ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّا رَفِيعُ ٱلدَّرَجَتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلْمُنذِر يَوْمُ ٱلنَّالَاقِ ١٠٠ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَن الْمُلْكُ الْيُومِ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ اللهِ

ٱلْيُوْمَ يَجُزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَّإِتَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَا لَا زِفَة إِذِ ٱلْقُلُوبُ لدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (١١) يَعْلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ (١١) وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَكْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَضُونَ بِشَىءِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ نَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلنَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُم قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْ حِرُّ كَذَّابُ اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ. وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفرينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّ

تَدُعُونَ بالتاء بدل الياء



إِنِيَ فنح الياء (جميع المواضع)

وَأَن تح الواو دون

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُۥ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَانَهُ وَأَنَقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمَّ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ اللَّهُ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُورُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ السَّ وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمُ ٱلنَّنَادِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضِيل ٱللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٠)

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ عَلَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ مُحَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَىٰهُم حَكُبُرَ مَقُتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ اللَّهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَ مَنْ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لِمَا لِمَا أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ اللَّهُ السَّابُ السَّا السَّابُ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِمًّا وَكَذَالِكَ زُينَ لِفِرْعُونَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْفَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَقُوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَكَرَادِ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجَزَيَّ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ اللَّهِ فَأُوْلَكِمِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهَ

فتح الياء فأطّل فأطّل فضم العين

وصد فتح الصاد

اُتَّبِعُونِ عَ بالياء الساكلة

الساكنة وصلاً

**وُهُو** إسكان الهاء (48) (4) (4) (4) (4) (4)

مًا لِيَ

وَأَنَا إثبات الألف

أَمْرِي

ا وَيَنقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّادِ (اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَرَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلْمُعِبَادِ لَا اللَّهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّةُ ٱلْعَذَابِ (١٠) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَبُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدُخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُّغَنُّونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ اللهُ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكِنَّ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَالُ (اللهِ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِيلَ ٱلۡكِتَابَ اللَّ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَا فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبُلِغِيةً فَأَسْتَعِذُ بِأَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (٥٠) لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِينَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْمِلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسُوحِ فَي قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونِ (٥٠)

يَّتَذَكَّرُونَ بالياء بدل

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبَ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهُنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ الله كُذَالِك يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحُدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِكَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيَّاتِ فَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ الْعَلَمِينَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُثَالِقًا اللَّهِ مُثَالًا اللَّهِ مُثَالًا اللَّهِ مُثَالًا اللَّهِ مُثَالًا اللَّهِ مُثَالًا اللَّهُ اللَّهِ مُثَالًا اللَّهُ اللَّالِمُل إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيِّنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١)



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَّى مِن قَبُلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ال بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ وَرُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ٣٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَيفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْكَيفِرِينَ ﴿ اللّ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٥٠) ٱدْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّهُ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جِلَةً أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِهِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ (١٨) أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثُرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيْتَهُرْءُونَ اللهُ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَ فَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ع مُشْرِكِينَ اللهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوْا بِأَسَالًا سُلَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ (٥٠)



أربتكم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



وهی اسکان الهاء

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ْذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ الله إِذْ جَاءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَهُ مَرُواْ أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ دِيعًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَ لَا يُنْصِرُونَ الله وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَكَانُواْيَنَّقُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

نَّحُسَاتٍ

و م الشين الشين

أعداء فتح الهمزة

وهو

جُزَاءُ أعداء إبدال الهمزة الثانة ماراً

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١١) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا آبْصَلُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظُنُّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَّهُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَيْضَ مَا لَمُمَّ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١٠٠ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧) ذَالِكَ جَزَاءً أَعْدُلَهِ ٱللَّهِ ٱلنَّالِّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ بِتَا يَكِنَا يَجُحَدُونَ اللهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا أَرْنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٠)

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَ أَلَّا تَعَافُواْ وَلَا تَحْدَزُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللَّ نَعُنُ أَوْلِيا أَوُّكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّ نُزُّلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم الله وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلُ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا شَتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسِّيَّاةُ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥعَدَوَّةٌ كَأَنَّهُۥ وَلَيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ ا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ (٥٠ ) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَ بِي نَزْغُ فَأُسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ مُو أُلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ عَاينتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُمْ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَصَرِ وَالسَّجُدُواْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ وَإِن ٱسْتَكَبُّرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ ، بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا



وَمِنْ ءَايَنِيهِ وَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَتَ وَرَبَتَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيْ مَةِ ٱغْمَلُواْ مَاشِئْتُهُ إِنَّهُ, بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٍّ وَإِنَّهُ لَكِنْبُ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ-تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (اللهُ مَّالُيقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ الثَّ وَلَوْجَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنْهُ ﴿ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآهُ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَيْهِكَ يُّنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدٍ إِنَّ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ فَأُخْتُلِفَ فِيلِّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي مُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا بِهِ- وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ الْ

ا أُعُمَّمِيُّ إدخال ألف بين الهمزتين (مع تسهيل الثانية)

وهو



﴾ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَّحِيصِ ﴿ لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ إِنَّ وَلَيِنَ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِيعِندُهُ ولَلْحُسْنَى فَلْنُبِّينَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُواْ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ عَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ء وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ إِعَرِيض (٥) قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرُتُمُ بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللهُ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطُ الْ

ربی وجهان ۱. فتح الیاء -مقدم-۲. إسكانها

أرأيتم تسهيل الهمزة الثانية

اللهُ عَسَقَ اللهُ كُذَالِكَ يُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن مَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٣) لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۚ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُّ أَلا إِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَادُواْ مِن دُونِهِ } أَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنَّ حَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْعِ لَا رَبِّ فِيهُ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ٧ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لِجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ وَوَالظَّلِامُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ( اللهُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِامُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ عَأُولِيَّ أَغَالَتُهُ هُوَ ٱلْوَلِّي وَهُوَ يُحْيَ ٱلْمَوْتِي وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا ٱخْنَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (اللَّهِ أَنِيبُ اللَّهُ اللَّهُ

وهو سكان الهاء (جميع المواضع)

> يكادُ بالياء بدل التاء

وهو

(100) (100) (100) (100) (100)

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ يِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللَّهُ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن مَا وَصَّى بِهِ عِنْوَمًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَّقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ فِٱللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ السَّ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِي بَيْنَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ السَّ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلَا نَنَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابٍّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَلِلَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَاحُجَّة بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠٠

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُحِيبَ لَهُ, حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهُمْ وَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ (اللهُ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدِّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِرَزُقُ مَن يَشَآمُ وَهُو ٱلْقَوَى الْعَزِيزُ اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ, فِي حَرْثِهِ عُومَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَا لَدُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ اللَّهُ مَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِّ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَبِّهِم ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبيرُ اللهُ

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

نور آلهاء کسر الهاء دون صلة وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

يَفُعلُونَ إبدال التاء ياءً

هُلَّاهُ إِنَّهُ وَالْمُوْ

وجهان:
۱ . إبدال
الهمزة الثانية
واوًا مكسورة
۲ . تسهيلها
بين الهمزة

مُّصِيبَةِ بِمَا

ذَيِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزدْ لَهُ وَمِهَا حُسَّنَّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ٢٠ الْمُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقّ بِكَلِمَتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ لِيذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ كَا مُحُو ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ -وَٱلْكُفُرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْعَواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّايشَآمُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَ خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ ١٧ ﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنُ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ. وَهُو ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَمِنْ ءَايْنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَصْنَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللهَ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ اللهِ

الْجُوارِه بالياء وصلاً فتح الياء وألف بعدها الجمع-على ويعكم ضم الميم

وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَىدِ (٣٠) إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوْ عَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ الله الله يُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكِثِيرِ الله وَيَعْلُمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَكِنَامَا لَكُمْ مِن مِّحِيصٍ اللهِ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلْكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمَ يَتُوَّكُلُونَ اللَّ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبُّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿٣ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْكَصِرُونَ ﴿ وَ كَا أَوْلُ وَجَازَاقُواْ سَيِّيَّةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ ٱنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَّا وُلَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ (اللهِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ وَلَمَن صَبَرُ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور (٤٣) وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن وَلِيِّ مِّن بَعْدِهِ = وَتَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ اللَّا

يشآء وجهان: ١-إبدال الهمزة الثانية وأوا مكسورة ٢- تسهيلها بين الهمزة

ور سيل فرسيل ضم اللام

فيوحي

يَشَآءُ إِنَّهُ

وجهان: ۱.ابدال الهمزة الثأنية واوا مكسورة ۲. تسهيلها بين الهمزة والياء

(10) Par (10

مُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَدُّ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّا ( وَمَا كَانَ لَكُمْ مِّنْ أُولِيَآ } يَنْصُرُونَهُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ (٤) ٱسْتَجِيبُواْ رَيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ نِهِ وَمَالَكُمْ مِّن نَّكِيرِ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّمُ وَإِنَّاۤ إِذَآ لْأَرْضَ يَخْلُقُ مَا يِشَآءُ يَهُ لِمِن يَشَاءُ مَّا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَلِيرُ أَن يُكُلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ جِحَامٍ حِيَ بِإِذْنِهِ عَا يَشَآهُ إِنَّهُ, عَلَيُّ حَه

وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَاْ مَاكُنتَ يَدْرِي مَاٱلْكِئنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ عَمَن نَشَآةُ مِنْ عِبَادِنَاۚ وَإِنَّكَ لَتُهْدِى إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (٥٠) صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ وٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِ اللهِ وَٱلْكِتَبِٱلْمُهِينِ اللهِ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ فِي أُمِّهِ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قُومًا مُّسْرِفِينَ أَنَّ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ ٧ فَأَهْلَكُنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ٨ وَلَهِن سَأَلُنُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ۚ ۚ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ

اِ**ن** کسر الهمزة

نگري عر تخفيف الياء ساكنة مزيادة

نگریم شخفیف الیا،

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

مهدا کسر المیم وفتح الهاء وألف بعدها

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ عَبُلَاةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ اللَّهِ لِتَسْتَوُّواْ عَلَى ظَهُورِهِ ع ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَّءً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بِنَاتٍ وَأَصَّفَىٰكُمُ بِٱلْبَنِينَ اللَّهِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ ﴿ أَوَمَن يُنَشُوُّا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلَّخِصَامِ غَيْرُمُ بِينٍ ﴿ ۖ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِ كُةً ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَينِ إِنَامًّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْنَبُ شَهَادَ أَنُّهُمْ وَيُسْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١٠٠٠ أَمَّ الْيَنَاهُمْ كِتَنَبًا مِّن قَبْلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ (أَنَّ بَلْ قَالُوٓاً إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُرِهِم مُّهُمَّدُونَ 📆

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

ينشؤا فتح الياء وإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الشين

عند بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال

أدستها وأدستها أواً المستهادة المعادة المعادة

دون
 ادخال

وَكُذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ قَالَ أُولَوْ جِنَّتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ اللَّهِ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرَكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَّآةٌ مِّمَّا تَعَبُّدُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ, سَيَهْ دِينِ ٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عَلَقَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ بَلّ مَتَّعْتُ هَتَوُلاَّءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ اللَّهِ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحُرُّ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ اللهُ ٱلْمُرْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ اللَّهِ وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ (٣٣)



قل بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام

لبيثوتهم

**وَلِبِيُوتِهِمْ** کسر الباء

لكا تخفيف الميم

فَهُوَ السَّانِ الهاء

وَيَحْسِبُونَ

وَلِمُنُوتِهِمْ أَبُوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ ﴿ وَأُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُنَا فَهُوَلَهُ وَقِينُ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُورُ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تُهْدِىٱلْمُمْنَى وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ السَّ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ اللَّ أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ١٠٠ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (٣) وَإِنَّهُ لَذِكُرُ لُكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَعُلُونَ اللَّهُ وَسَعَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَنِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَا يَكِنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ اللَّ

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكُبُرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ وَأَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ لَهُ ۚ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ أَن أَوْنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنَقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَرُ تَجَرَى مِن تَحْتَى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ٥٠ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ ﴿ فَالُولَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْعِينَ ١٠٠٠ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْأَخِرِينَ ۞ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْبِيمَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا مَأَلِهَتُنَا خَيْرًا مَ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قُومٌ خَصِمُونَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ الله وَلُو نَشَاء لِمُعَلِّنا مِنكُم مَّلَيْكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخُلُفُونَ اللهُ اللَّهُ وَالْأَرْضِ يَخُلُفُونَ



وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَٰذَاصِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ اللَّ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِنَّهُ لِكُوْ عَدُوٌّ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِتْ تُكُمُّر بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ اللهُ هُوَرَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ اللهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ اللهِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَإِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ اللَّا يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ اللهُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمُ تُعْبَرُونَ الله يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ لَا لَكُوْ فِيهَا فَكِكُهُ أُكْثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّ

يكعبادى إثبات الياء ساكنة وصلاً ووقفاً

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿٧٤ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٠) وَمَاظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ (٧٦) وَنَادَوْاْ يَكُولِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُم مَّنِكِثُونَ ٧٧ لَقَدُّ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ السُّ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ٧٧ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمَّ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ فَأَلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ الله سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ١٨٠ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٣٨ۗ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّكَمَآ ِهِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْمُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٠) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٦) وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلِهِ عَيْرَبِّ إِنَّ هَتَوُلُآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٨٨)

9009 الستمآه بالتاء بدل

١ حمّ الله وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَدِّرَكَةً إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ آنَ فِيهَايُفْرَقُكُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ (اللهُ مُنذِرِينَ اللهُ فَيهَايُفُرَقُكُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّاكُنَا مُرْسِلِينَ اللهِ رَحْمَةً مِن رَبِكَ إِنَّهُ. هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا لَا اللهُ إِلَّا هُوَ يُعِيء وَيُمِيثُ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَلُم مُلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهُ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ رَبِّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينُ اللَّهِ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّا تَجَنُونُ اللَّهِ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيْ إِنَّا مُنلَقِمُونَ الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّوَا إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ

رَبُّ ضم الباء



إِنِّيَ نع الياء

فاسر ممزة وصل بدل القطع

وَأَن لَا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَاتِكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَيِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ١٠٠ وَإِن لَّمْ نُوْمِنُواْلِي فَأَعْنَزِلُونِ ١١٠ فَدَعَا رَبُّهُوَأَنَّ هَلَوُلَاءَ قَوْمٌ تُجْرِمُونَ اللَّهِ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ اللهُ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوً إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ الله كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ اللَّهِ كَذَالِكَ وَأُورَثَنَهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ اللَّهُ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ( ) وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْ لَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآينَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ الله عَنُولُاءِ لَيَقُولُونَ الله إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَمْ إِنا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَيِّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٧٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيْنَهُمَا لَعِبِينَ (٨٧) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ السَّ مُقَامِ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ كَنَّ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَشِيمِ ( اللهُ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ( اللهُ كُغُلِي ٱلْحَمِيمِ (اللهُ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٧) ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (١٠٠٠) ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَذِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهِ إِنَّ هَلَا مَاكُنتُم بِهِ عَتَمْتُرُونَ الله إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ (أَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٥٠) يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ (٥٠) كَذَٰ لِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ١٠٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ فَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَكُ وَوَقَنَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) فَضَلًا مِّن رَّيِّكُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٥٠ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرَّتَقِبُونَ ﴿ ٥٠ لَكُمَّ لَعَبُونَ ﴿ ٥٠ كُ

حم التَزيلُ ٱلْكِئْبِ مِن ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَفِيخَلْقِكُرْ وَمَايَبُتُ مِن دَآبَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ فَأَخْنِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن يِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْمِيفِ ٱلرِّيكِجِ ءَايَنتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدُ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ عِنْ مِنُونَ اللَّهِ وَيَلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ٧ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ شُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْيَسْمَعُهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنِينَا شَيَّعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيَهِكَ لَكُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ١ مِّن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمْ وَلَا يُغْنِي عَنَّهُم مَّا كُسَبُواْ شَيَّا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ هَنذَا هُدَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيكُ اللهُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ } وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَسَخَّرَلَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتٍ لِفَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ

مرفرقا إبدال الواو همزة

أُلِيمِ تنوين كسر بدل تنوين الضم



والنبوءة تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَن مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ لَمِّ عَالَى صَالِحًا فَلِنَفْسِ لَمِّ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَّ إِسْرَيْهِ مِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْرُبَغْيُ ابْيَنَهُمْ أَلِي رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعُهَا وَلَائْتَبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (١١) هَنذَا بِصَنَّاثِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله عَمَا اللَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ

سواءً"

أَفَراْيَتَ سهيل الهمزة الثانية

تُذُكُّرُونَ تشديد الذال

أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ وَهُونهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتُمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلا تَذَكِّرُونَ ﴿ ٣ ﴾ وَقَالُواْ مَاهِي إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَعْيَا وَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَكُم بِذَلِك مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا نُتَكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُواْبِعَابَآبِنَآإِن كُنتُدْ صَادِقِينَ ﴿ فَاللَّهُ يُحْتِيكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَحِمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثرَ ٱلنَّاسِ لَايعُلَمُونَ (٢٠) وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخَسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَتَرَىٰكُلُ أُمَّةٍ جَاثِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِئْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ اللَّهِ هَاذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقَّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠) فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَ تَكُنَّ ءَاينتِي تُتَّلَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتُّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَانَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ اللهِ

ا تُحَدِّمُ العَام الذال فرالتاء

مر فرقا إبدال الواو همزة

وهو إسكان الهاء

أَرَأَيْتُم تسهيل الهمزة الثانية

مِلْكُهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرِّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الر

حمّ (السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَعًى وَالَّذِينَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَعًى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ (اللّهُ قُلُ أَرَوَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللّهُ قُلُ أَرَوَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السّمَوَتِ لَا فَانُونِ بِكِتَبِ مِن قَبّلِ هَاذَا أَوْ أَثْرَوْ مِن عِلْمِ إِن كُنتُمُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَلِولُونَ (اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَلِولُونَ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ اللّهِ مَن عَلَيْهِمْ عَن دُعَايِهِمْ غَلُولُونَ (اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ اللّهِ عَن مُعَايِهِمْ عَن دُعَايِهِمْ عَلَوْلُونَ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ عَلُولُونَ اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَمْ مَن دُعَايِهِمْ عَلَولُونَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن مُن اللّهُ عَلَى مُن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَولُونَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ فَي السّمَالِ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقِيلَةُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ هُمُ أَعَدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرِينَ ١٠ وَإِذَا نُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلَذَا سِحْرُمُّبِينُ ﴿ اللَّهِ مَعُولُونَ افْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعُلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَشَهِيذًا بَيْني وَبِنَنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْمَاكُنْتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورٍ إِنْ أَنْبَعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآأَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ١٠ قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ عِلَى عَلَى مِثْلِهِ عَامَنَ وَأَسْتَكْبَرُتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ع فَسَيَقُولُونَ هَنِداً إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَنْ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُصندِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ أُلَّهُ ثُمَّ الم أُوْلَيْكَ أَصِّحَكُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَا جَزَّآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وهو اسكان الهاء وصلاً وجهان الألف ۲. دنفها كعنص كعنص تسهيل الهمزة

لِّتُعنذِرَ بالتاء بدل الياء دون همزة وضم الحاء واسكان السين دون الف بعدها

گرهگا فتح الکاف (الموضعین)

يُنْقَبِّلُ إبدال النون ياء مضمومة

أحسن النون

ويُنْجَاوِزُ إبدال النون ياءُ مضمومة

أُتِعِدَانِيَ

وَلِنُوفِيَّهُمْ

بالنون بدل الياء

وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَناً حَمَلَتَهُ أُمُّهُۥ كُرِّهًا وَوَضَعَا كُرُهَا وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَثُونَ شَهُرّاً حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ، وَبِلَغَ أُرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِّ إِنِّي تُبُثُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٠٠) أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْمُنَاتِّةِ وَعُدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدُ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَتَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّآ أَسَطِيرُالْأُوَّلِينَ اللَّهِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللهُ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَمِلُواْ وَلِيُوفِيهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِ حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ يَجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِاكُنكُمْ لَفَسُقُونَ اللَّ

 وَاذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ. بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُدُوۤ اْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قَالُوٓا أَجِئَنَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ عَالِمَتِنَا فَأَنِنا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أَزْسِلْتُ بِهِ عَلَكِنِي ٓ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَحْهَلُونَ السَّ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَلَدَاعَارِضٌ مُّطِرُنًا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحُ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ بَعْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَنْرُهُمْ وَلَا أَفْءَدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُ وِنَ ١٠ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُّبَانًا ءَالِمَةً بَلْضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 💮

**إِنِّي** فتح الياء

وَلَكِكِنِيَ

تركی تاء مفتوحة بدل الياء

مُسْكِنَهُمُ

أُولِياً. أُولَتِهِكَ سهيل الهمزة الأولى

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْحِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوآ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ الله عَنْ الْجِيبُواْ دَاعِيَ اللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرُكُم مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ ۗ أُوْلَتِهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهُ أَوَلَمْ يَرَوُّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيْ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ٣ } وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لُنَّار أَلَيْسَ هَنِذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَنَ وَرَبِّنَا قَالَ فَنُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللهِ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُ وُلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَغُ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهِ

بِسْ إِللَّهِ ٱلدِّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَ أَعْمَلُهُمْ (١) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقَّ مِن زَيِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبٍّمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاكُهُمْ ﴿ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبَلُواْ بَعْضَكُم بِعَضِ وَٱلَّذِينَ قُنِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ أَنْ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ أَلَيْهِا أَلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نُنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَا مَكُو ۗ ٧ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبُطُ أَعْمَلُهُمْ اللهُ ﴿ أَفَامْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمُّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا

وهو

قَلْنُكُواْ فتح القاف والتاء وألف بينهما



ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلَى لَكُمْ اللَّا

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّنتٍ تَجْرِي مِن تَعْنَمَا ٱلْأَنْهَرُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ اللَّهِ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَذِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿ اللَّهِ أَهْنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّيِهِ عَمَن رُيِّن لَهُ وسُوءُ عَملِهِ وَٱلْبَعُواْ أَهُواْءَهُم اللهُ مَثْلُ لِلْمَالَةِ مَ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَّ فِيهَآ أَنْهَارُّ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَّبَنِ لَّمْ يَنْغَيَّرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهُ رُّ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُ رُّمِّنْ عَسَلِمُ صَفَى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرةٌ مِّن رَّبِّهُمْ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُر اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُواْ أَهْوَاءَ هُرُ ١١ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُونِهُمْ اللهِ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى هُمْ إِذَا جَآءَ تُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَلَكُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُولَكُمْ الله

جما أشراطها إسقاط الهمزة الأولى

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ تُحْكُمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ الله عَدُّ وَقُولٌ مَّعْ رُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْثُرُ فَلَوْ صَدَفُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ اللهُ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصِكُرَهُمْ ﴿ اللَّهُ الْفُلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَانَزَّاكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتِ كُذُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخُطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُ أَن لَّن يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

عسيتم

أَسْرارهُمُ

ها أنتم

وَلَوْنَشَاءُ لَأُرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفَنَهُم بِسِيمَنَهُمُّ وَلَتَعْرَفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ اللَّهُ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَٱلصَّبِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُو اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالُهُمْ (اللهُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا ا أَعْمَلَكُورُ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلُونَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُو أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ إِنَّا مَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَّيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ اللَّهِ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ لِكُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مِّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِمِ عَوَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُمُ ٱلْفُقَدَاَّةُ وَإِن تَتَوَلَّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثُنَكُمْ اللَّهُ



عُلْقه كسر الهاء

لسنوريد بالنون بدل الياء

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهُمْ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ } وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْمِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيًّا اللَّ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللهَ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ ۖ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَآءُ وَتُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكُعَدِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكِيقُولُ ٱلْمُخَلَّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَاكَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَأَ بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَّا وَإِن تَنَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلَّهُ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنَّهُ أَوْ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ ﴿ لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ١١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَ أُوكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللَّ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَنْتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدْبُكُرُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلَيَّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبْدِيلًا (٣)

المُحْمِلُهُ بالنون بدل الياء



مربر مع نعلِ به بالنون بدل الياء وهو

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ مُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللَّهُ مُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّوْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةً بِعَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ لُوتَزَيِّكُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٥٠) إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُوىٰ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحًا قَرِيبًا (٧) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِدًا (١٠)

دُّرَسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَ تَرَىٰهُمْ زُكُعًا سُجِّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَا هُ فِي وُجُوهِ هِ مِمِّنَ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرِيَّةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزْرِعٍ لَخْرَجَ سَطْكُهُ، فَعَازُرُهُ، فَأَسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ عَيْعَجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٠ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيمِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ مِنْ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجَهُرُواْلُهُ. بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ



لِبَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُولَا تَشْعُرُونَ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ

قُلُوجُهُمْ لِلنَّقُوئُ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

تَفِيّءَ إلى تسهيل الهمزة الثانية

وَلَوْ أَنَهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓ أ أَن تُصِيبُواْ قُوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَّتُمْ نَادِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْ وَٱعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكِثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِلَعَنِيُّمُ وَلَئِكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرٌ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّسِٰدُونَ 🖤 فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهِ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْلَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بِيِّنَهُمَّا فَإِنْ بِغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَانِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخُرْ قَوْمٌ مِن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآةٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابُرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِثَسَ ٱلِاسَمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ



يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْعُ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَانْقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُّ اللهِ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُورُ شُعُوبًا وَقِبًا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللهُ اللَّهُ عَلَاتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدُّخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، لَا يَلِتَكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِ فَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ اللهُ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللهَ بِدِينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ اللهُ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ يَعْلَمْ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ

قَ وَالْقُرْءَ إِن ٱلْمَجِيدِ ( ) الله عِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرُ مِنْ فَقَالَ ٱلْكَنِفُرُونَ هَلْذَا شَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ۚ إِلَّهِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا لُرَابًّا ذَلِكَ رَجْعُ بِعِيدُ اللهِ قَدْعَامِنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٍّ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيْظُ الْ اللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَا لَمَا مِن فُرُوجِ أَنْ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَافِهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ﴿ تَصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبٍ اللُّ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ثُبُدَرًكًا فَأَنْبَتْ نَابِهِ عَنَّاتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ اللَّ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَّاطَلُمُّ نَضِيدٌ اللَّهِ رِّزْقَا لِلْعِبَادِّوَأَحْيَيْنَابِهِ عَبْلَدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿ كُذَّبَتُ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَنْبُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ اللَّ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (٣) وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعُ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَقَ وَعِيدِ

٤ أَفَعِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُرْ فِي لَبْسِ مِّنْخَلْقِ جَدِيدٍ (١٠)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَامُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ إِذْ يُلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ اللهُ مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللهُ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١) وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهِ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَابِيُّ وَشَهِيدُ (اللهُ الْقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصُرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَيُّ عَتِيدٌ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مُكَّا كُفَّادٍ عَنِيدٍ (11) مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ (١٠) ٱلَّذِي جَعَلَ مَعُ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَفَأَ لَقِياهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ( ﴿ فَالَقِرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧) قَالَ لَا تَعْنَصِمُواْلَدَيٌ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (٨) مَا يُبدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (١) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أُمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (اللهُ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِأَمْنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَنذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرَّمْنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيبِ السَّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْمِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ اللَّهُ لَهُمُ مَّا يَشَآءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ا



يَقُولُ إبدال النون ياءً

مُنيبٍ أدخلوها ضم التنوين وصلاً وهو

وَإِدْبَكْرَ كسر الهمزة

المنادِء بالياء وصلاً

تَسُقُونُ مِن تشدید الشین

وَكُمْ أَهْلَكُ نَا قِبْلُهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن مِّحِيصٍ ﴿ أَنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكَ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ الله وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ اللَّهِ الْمَا فَأُصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ١٠٠ وَهُ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبِكُرُ ٱلسُّجُودِ الْ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (الله يَوْمُ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (الله إِنَّا إِنَّا نَعَنُ نُعْيَء وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ لِانَا أَيْهُمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشَّرُ عَلَيْ خَا يَسِيرُ السَّا نَعَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (3) ؞ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرِّحِيهِ وَٱلذَّرِيَاتِ ذَرُوا اللَّ فَٱلْحَيِلَاتِ وِقْرًا اللَّهُ فَٱلْجَنْرِيَاتِ يُسْرًا اللَّهُ فَٱلْمُقَسِّمَنِ أَمِّرًا كَا إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقُ ٥ وَإِنَّ الدِّينَ لَوْقِمُ (

وَالسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْخُبُكِ ٧ۗ إِنَّكُرُ لَفِي قَوْلِ تُحْنَلِفِ ١ أَيُوْفَكُ عَنَّهُ مَنَّ أُفِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ هُمْ فِي غَمْرُ وِسَاهُوكَ اللَّهُ اللَّهِ يَشْعُلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّا ذُوقُواْ فِنْنَتَكُّرُ هَنَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَشَتَعَجِلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنْ اللَّهُ عَالِمُ مَا عَالَىٰ هُمْ رَبُّهُمْ إِيَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِمَا يَهْجَعُونَ اللهُ وَبُالْأَسُحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّ آبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ اللَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَثُ لِلْمُوقِنِينَ ١٠ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلًا تُبْصِرُونَ ١١ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (") فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ. لَحَقُّ مِّثَلَ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ السَّهُ هَلُ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرُهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ السَّ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ (0) فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١٠ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمٍ اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَالَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالَمُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله



 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ (٣) قَالُوٓ أَإِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُعْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَبُك لِلْمُسْرِفِينَ الْ اللهُ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٢٠) فَمَا وَجَدْنَا فِهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ ١٧ } وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعُونَ فِسُلْطَانِ شَّبِينِ ﴿ ٣٦ ﴾ فَتُولِّي بِرُكْنِهِ عَوْقَالَ سَحِرُ أَوْجَعُنُونٌ ﴿ ٣٧ ۗ فَأَخَذْنَهُ وَجَنُودُهُ فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمِيِّ وَهُو مُلِيُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلرَّمِيمِ (اللَّهُ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَامُ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ اللَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهِ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنْكَصِرِينَ (0) وَقُومَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ أَ السَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ كَا وَالْأَرْضَ

نُذُّكُّرُونَ

لَعَلَّكُمْ لَذَكَرُونَ (1) فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (0) وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَىهَاءَاخَرُ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١)

فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ

كُذَالِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُّ أَوْ مِحْنُونٌ اللهُ أَتُواصُواْ بِهِ عَبِلُهُمْ قُومٌ طُاغُونَ ﴿ وَاللَّهِ فَنُولُّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ اللهِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفُعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥) مَا أُريدُ مِنْهُم مِّن رَّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (٥٠) إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهُ بسْ \_ مِٱللَّهُ ٱلرَّحْمَلِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلظُّورِ اللَّهُ وَكِنَبِ مَّسُطُورِ اللَّهِ فِرَقِّ مَّنشُورِ اللَّهُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ إِنَّ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْقِعُ ﴿ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ يُوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا اللهِ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يُوْمَعِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللهُ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَدِّبُونَ اللهُ

أَفَسِحْرُ هَاذَآ أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصَلُوْهَا فَأَصَبُرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّا إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ اللَّ فَكِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمْ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١٠) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ الْمِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَّكِعِينَ عَلَى مُرُرٍ مَّضَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ أَنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيِّنَهُمْ وَمَا أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن عَمَلِهِم مِّن شَيْءِكُلُّ أَمْرِي عِاكَسَبَ رَهِينُ اللهِ وَأَمْدَدُنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْرِمِّمَّ الشُّنْهُونَ اللَّ يَنْتَزَعُونَ فِهَا كُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْثِيثُ اللَّهِ اللَّهِ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُّ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ أُوْلُونُ مُكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ اللهُ قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (1) فَمَرَى ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ (٧٧) إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ مُو ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠) فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَعْنُونِ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّكُرَبُّصُ بِهِ عَرْبُ ٱلْمَنُونِ اللهُ قُلُ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّن ٱلْمُتَربِّصِينَ اللهُ اللهُ المُتَربِّصِينَ

ذُرِيليم ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء

أَنَّهُو فتح الهمزة أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٣٠) أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ، بَلِلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٣٦ فَلْمَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهِ الله ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ اللَّهُ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَيِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُعِيِّطِرُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ هُمُ سُلَّهُ يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللَّهُ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ السَّ أُمْ تَسْنَا لُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثَّقَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللَّهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوْ ٱلْمَكِيدُونَ اللَّهَ أَمْ هُمْمْ إِلَهُ عَيْدُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ عَلَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ وَإِن يَرَوْأُ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرَكُومٌ اللهِ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَفُّونَ ﴿ فَا اللَّهِ مِلْ النَّغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمَّ يُنصِّرُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِكَّ ٱكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوَسَبِّحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بَكَرَ ٱلنَّجُومِ ﴿ الْ

المُصيطِرُونَ وجه واحد فقط بالصاد

يُصْعِفُونَ فتح الياء

وألله الرهمنز الرجيم وَٱلنَّجِمِ إِذَا هَوَىٰ ١ مَاصَلَّ صَاحِبُكُو وَمَاغُوىٰ ١ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ اللَّهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ اللَّ عَلَّمَهُ وَسَدِيدُ ٱلْقُوكَ اللَّهِ ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَى ١ وَهُو بِٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَى ١ أُمُ مَّدَنَافَلَدَكَى ١ فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١٠ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ عِمَا أَوْحَى ١٠ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَيَّ اللهُ أَفَتُمْرُونَهُ,عَلَى مَايِرَى اللهُ وَلَقَدْرَ اهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١٣) عِندُ سِدْرَةِ ٱلْمُناهَىٰ (١٤) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمُأْوَيِّ (١١) إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايَغْشَنِي (١١) مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَي (٧١) لَقَدْرَأَي مِنْ ءَايَنتِ رَبِهِ ٱلْكُبُرَيْ ﴿ اللَّهِ أَفْرَءَ يَتُمُّ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ اللَّهِ وَمَنُوةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْتَىٰ ١١٠ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴿ اللَّهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُهُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمْ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّيِّهِمُ ٱلْمُدَى (٢٦) أَمْ لِلْإِنسَيْنِ مَا تَمَنَّى (٢٤) فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ١٠٠٠ ﴿ وَكُمرِ مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنَى شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى آ

وَهُوَ

أفرأيتم تسهيل الهمزة الثانية



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِيكَةَ شَيْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٣﴾ وَمَا لَكُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْنًا (١٠) فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرد إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيا الله عَبْلُغَهُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سبيلهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَكُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيِرَٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنشُدْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم فَلَا تُزَّكُواْ أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَيَّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن ٱتَّقِيَّ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى المَّ أَعِندُهُ وَعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ مُنْبَأً بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى اللهُ اللهُ اللهُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ الله وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُنَّ أُمَّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ ثَا ۚ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهُىٰ اللهُ وَأَنَّهُ وهُوَ أَضْحِكَ وَأَبْكِن اللهِ وَأَنَّهُ وهُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا اللهُ

**وُهُو** إسكان الهاء

أَفْرِ أَيْتُ تسهيل الهمزة الثانية

فَهُوَ اللهاء

## عَادًا ٱلْاوْكَ

ادغام التنوين في اللام ونقل حركة الهمزة إلى اللام وهمز الواو ساكنة

و تموداً تنوين الدال



وَأَنَّهُ مَخَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرِ وَٱلْأَنثَىٰ ١٠٠ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَاتُتُنَىٰ ١٠٠ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخْرَىٰ (٧٤) وَأَنَّهُ مُهُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ (١٨) وَأَنَّهُ مُهُوَرَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ (٤٠) وَأَنَّهُۥ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ (٥٠) وَيُعُودُا فَمَا أَبْقَىٰ (٥٠ وَقُومَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمَّ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ اللَّ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهُوَىٰ (٣٠) فَغَشَّنَهَامَاغَشَّىٰ (٤٥) فَبِأَيَّءَالْآءِ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ (٥٥ هَذَانَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ أَزِفَتِٱلْآذِفَةُ ۞ ٱلْيُسَلَّهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ﴿ ٥٠ ا أَفِينَ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ ٥٠ } وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ﴿ إِنَّ كُولَ اللَّهُ مَسْمِدُونَ ﴿ إِنَّ فَأَسْجُدُواْ لِللَّهِ وَأَعْبُدُواْ ١٠٠ كَا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمُونَ ٱلرِّحِيمِ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشُقَّ ٱلْقَمَرُ ﴿ ۚ وَإِن يَرَوُاءَا يَةُ يُعُرضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمَّ ۖ ۞ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواْءَ هُمَّ كُلُّ أَمَّر مُّسْتَقِرُّ اللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاء

عَنْهُمُّ يَوْمَ يَـدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ اللَّ

كُمَةُ بُلِغَةً فَمَا تُغَنَّنِ ٱلنَّذُرُ

خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ٧ مُّهُ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ١٠ ﴿ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَعْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ ﴿ فَفَنْحَنَا أَبُوبُ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِر اللهُ وَفَجَّرْنَا ٱلأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْفَيَ ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْقُدِرَ اللهِ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِج وَدُسُرِ اللهُ تَعْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهُ وَلَقَد تَرَكَّنَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدِّكِر اللَّهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِن مُّدَّكِرِ الله كُذَّبَتْ عَادُّفُكُيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ أَنَا لَا اللَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِمُّنقَعِرِ اللهُ فَكَيْفُكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهُ وَلَقَدْيَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمِن مُّدَّكِرِ اللَّهِ كَنَّبَتْ تَمُودُبِٱلنُّذُرِ اللَّهِ فَعَالُواْ أَبَسَّرًا مِّنَا وَحِدًا نَّتَبِعُهُ مِ إِنَّا إِذَالَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ الْ الْمُلْفِي ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ يَيْنِنَا بَلْ هُوكَذَّابُ أَشِرُ اللهِ اللهِ مَن الْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ (٢) إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبَهُمْ وَأَصْطَبُرُ (٧)



الدَّاع م

أَده لِّقِي سهيل الهمزة الثانية مع

وَنَبَّتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسَمَةً بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُعْنَضِرٌ ﴿ إِنَّ فَنَادُوْا صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ (٦) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٣) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْظِرِ (٣) وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ مَن كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ﴿ مَن اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِّ نَجَّيْنَهُم بِسَحَرِ السَّ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴿ وَ اللَّهُ أَنْذَرَهُم بَطْتُ تَنَا فَتَمَارُوْا بِٱلنُّذُرِ ﴿٣٦ ۗ وَلَقَدْ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْ٧٧ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرةٌ عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ١٨٠ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَرَّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَّكِر الله وَلَقَدْ جَآءَ وَاللَّهِ وَعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّهُ مُوا بِعَايِنِينَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّاهُمُ أَخْذَعَ بِإِثَّ مُّقْنَدِدٍ ﴿ أَنَّ أَكُفَّا لَكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلَتِهِكُو أَمُلَكُمُ بَرَآءَةً فِ ٱلرَّبُرِ اللهُ المَيقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعُ مُّنْصِرٌ اللهُ سَيْمَ رَمُ ٱلْحَمْعُ وَتُولُّونَ ٱلدُّبْرَ (0) بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسُغُرِ اللَّهُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ وَجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ وَجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ وَعَلَّمْ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَعَلَّمْ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَعَلَّمْ عَلَيْ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَعَلَّا عَلَيْ عَلَيْ وَعَلَّمْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ وَجُولِهِ عِنْ مَنْ عَلَيْ عَلَّمْ عَلَّا عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْ عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْمَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَّمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَ

جاءال إسقاط الهمزة الأولى

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَحِدَّةٌ كُلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ اللهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهُلِ مِن مُّدَّكِرِ أَنْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِٱلزُّبُرِ (٥٠) وَكُلُّ صَغِيرِ وَكُبِيرِ مُّسْتَطُرُ (٥٠) إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ جَنَّتِ وَنَهُرِ اللَّهُ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندُ مَلِيكٍ مُقْنَدِرٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الله والمالة المالة الم \_ أُللَّهِ ٱلرِّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ ٱلرَّحْمَانُ الْعَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ الْ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ اللَّ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ اللَّهُ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ اللَّهِ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجُرُ سَجُدَانِ أَنَّ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ اللهُ أَلَا تَطْغَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ ( فَ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُحْيِّرُواْ ٱلْمِيزَانَ إِنَّ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اللَّ فَهَا فَكِكُهُ أُو ٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ اللَّهِ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱلرَّيْحَانُ اللهِ فِأَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهِ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَالِ كَالْفَخَارِ اللهُ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَ مِن مَارِجٍ مِن نَّارٍ اللَّهِ فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مِن تَارِجٍ مِن نَّادٍ



ه م ه پخرج ضم الياء مفتح الداء

رَبُّ ٱلْمُشَرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغَرِّبَيْنِ الْاللَّ فِيأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ مَرَجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ اللَّ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ اللَّهِ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يَغُرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْوَٱلْمَرْجَاثُ اللَّهُ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ (٣) وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىم اللهِ وَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (١٦) وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٣ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨) يَسْتَكُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ (١٠) فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ أَنَّ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّدُٱلثَّقَلَانِ ﴿ أَنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ السَّ فِيأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴿ وَ فَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهِ عَالَيْ عَالَا عَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠ فَيُوْمَ بِدِلَّا يُسْتَكُلُ عَن ذَلْبِهِ عَلَى إِنْ وَلَاجَآنٌ اللَّهِ فَإِلَّي ءَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَيِأَيّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ هَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانٍ ﴿ اللَّهِ مِأْكِيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (00) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَخَنَّانِ (13) فَبِأَيَّ الآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ( ١٠ ) فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ ( ١٩) فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجِّرِيانِ ﴿ فَإِلَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَ فِهِمَامِنَكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (٥٠) فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَثْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّايْنِ دَانِ ( الْ فَإِلَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فَهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَظْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ اللهِ عَلَيَّ مَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٠) كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٠٠ فَيَأْيَءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ هَلْ جَزَاّةُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فَإِلَّيَّ ءَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهُ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ اللَّهِ فَإِلَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدَّهَا مَّتَانِ اللهُ فَبِأَيَّءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ (١٠) فيهمًا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ ﴿ فَإِلَّهِ مَا لَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الم

فِيهِ مَافَكِهَ أُونَعُلُ وَرُمَّانُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَافَكِهِ أَيَّ ءَالْآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ١٠ فهنَّ خَيْرَاتُ حِسَانٌ إِنَّ فَبَأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٧٧ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ (٧٧) فِأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٧٧) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ ﴿ ﴿ فَإِلَّيْ عَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ الله مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ اللهُ فَبِأَيِّ ءَ الآءِرَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٧٧ أَبْرَكَ أَسْمُرَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ١٨ سُوْرَةُ الواقعَيْنَ مِنْ وٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ۚ لَيْسَ لِوَقَعَهُمَا كَاذِبَةً ۚ ﴿ كَا خَافِضَةٌ رَّا فِعَةٌ ٣ إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا ١٠ وَيُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسًّا ١٠ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَتًا لَ وَكُنتُمْ أَزْوَجًا تُلَثَةً لَكَ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْعَمَةِ مَاۤ أَصْحَابُ ٱلْمَشَّْكَمَةِ اللَّهِ وَٱلسَّبِهِ قُونَ ٱلسَّبِهُونَ اللَّهِ أَوْلَيَهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ اللَّهِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١١) ثُلَّةُ أُمِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ (١٦) وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ اللهُ عَلَىٰ شُرُرِمُّوْضُونَةٍ (١٠) مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ (١١)



يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانُ تُحَلَّدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا كُوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ الله وَكُورَ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَحُورٌ عِينٌ اللهُ كَأَمْثُ لِ ٱللَّوُّ لُو ٱلْمَكْنُونِ اللهِ جَزَاءَ لِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١٠٠ وَأَضْعَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ١٧٧) فِي سِدْرِ مَغْضُودٍ ١١٥ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ١١٥ وَظِلِّ مَّدُودٍ اللهُ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ اللهُ وَفَكِهَ إِكْثِيرَةٍ اللهُ لَالمَقْطُوعَةِ وَلَا مَنُوعَةِ الآلُ وَفُرُشِ مَرَّفُوعَةِ إِنَّ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ الْمَ الْجُعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا اللهُ عُرُبًا أَتْرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ ثُلَّةُ مِّن ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَنْ ٱلشِّمَالِ مَآأَضَعَتْ ٱلشِّمَالِ النَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ النَّ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ النَّ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ النَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتَّرَفِينَ ١٠٠ أَنَّ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدًا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ١٠ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ ١٠ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ الْ الْمُجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مَعْلُومِ اللهِ

ر بر بر بنرفون فتح الزاي

أبذا تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

إنّا همزة مكسورة على الإخبار

أُو إسكان الواو أفرزيتم تسهيل الهمزة الثانية (جميع

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (جميع المواضع)

تُذُكِّرُونَ تشديد الذال

> ورگای نین نیزن و د ورگای

ثُمُّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (٥) الْأَكْلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُومٍ (٥) فَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ الْ ﴿ فَشَارِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ( اللهُ فَشَارِيُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (00) هَنَدَا نُزْقُمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (0) نَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ١٠ الْمُوعِيمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ ١٥ عَالَمَتُ تَخَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ الْ اللَّهِ الْعَنْ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعُنْ بِمَسْبُوقِينَ اللَّ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ عَلِمْتُكُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَاتَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ الله عَانْتُوتَزْرَعُونَهُ وَأُمْ نَحُنُ ٱلزَّرِعُونَ اللَّهِ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا فَظَلْتُمُّ تَفَكُّهُونَ ﴿ ۚ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ ۚ ۚ كِبَلْ نَحُنُ مَعْرُومُونَ (٧) أَفَرَء يَتُكُو ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرِيُونَ ﴿ ٢٠ ٤ مَأْنَتُمُ أَنزَ لْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَكُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُونَ الله أَفْرَءَ يَنْكُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ اللهُ ءَأَنتُ أَنشَأْتُم شَجْرَتُهَا أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِءُونَ ﴿٧٦﴾ نَعَنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُويِنَ 🐨 فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ 😗 ﴿ فَكَا أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ١٠٠٥ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ١٠٠

إِنَّهُ وَلَقُرُ عَانُّ كُرِيمٌ ﴿ ﴿ فِي كِنْبِ مَّكُنُونٍ ﴿ اللَّهِ لَا يَمَشُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ (٧٠) تَنزِيلُ مِّن رَّبِٱلْمَاكِينَ (١٠) أَفَهَنَا ٱلْمُدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴿ فَالْوَلاَّ إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُومُ ﴿ ١٨ وَأَنتُمْ حِينَ إِنظُرُونَ ﴿ ١٨ وَنَحُنُ أَقُربُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّانْبُصِرُونَ ١٠٥ فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٥) تَرْجِعُونَهُ آإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿٧) فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ الله فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (١٠) وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَاب ٱلْيَمِينِ ١٠٠ فَسَلَنُهُ لِلَّهُ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِينِ ١١ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّهَ آلِينَ ١٠٠ فَأَزُلُّ مِنْ حَمِيمِ ١٠٠ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اللهُ إِنَّ هَاذَا لَحُوْحَقُّ ٱلْيَقِينِ اللَّهِ فَسَيِّعْ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازُ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعِيء وَيُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلنَّابِهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣

المَوْ إسكان الها

وهو سكان الهاء (جميع وهو إسكان الهاء (الموضعين) هُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ( ) ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرُ كَبِيرُ اللهُ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبُّكُمْ وَقَدْ أَخُذُ مِيثَنَقَكُمُ إِن كُنْهُم مُّ وَمِنِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَ ءَايَنتٍ بَيِّنَنتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلُ أَوْلِيَهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنتَلُواْ وَّكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ اللَّهُ. وَلَهُ وَأَجُرُ كُرِيمٌ اللَّهُ

روب وو فيضعفه و ضم الفاء

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُوْرُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَيْكُمُ ٱلْيُومَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنَيِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَعِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِنْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّهُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْبِكِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَتربَصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَلَّهَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ السَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُونِكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله الله عَانِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ الله ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُّ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُريمٌ ١

جا أُمْنُ إسقاط الهمزة الأولى



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُوْلَيْهِكَ هُمُٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ عَايَتِنَا أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَّوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِكُمْدُلِ غَيْثِ أَعْجَبُ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ \* مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانُّ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيآ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَر سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ ۚ ذَٰلِكَ فَضُلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١) مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبُراْهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ لِكَيْلا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَا تَنَكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (1)

ٱللَّهَٱلْغَنِيُّ

بدون (هُو )

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ وَأَنْزِلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْدَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسُطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَضُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِيزٌ ﴿ أَنَّ كَا لَقُدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرُهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابِّ فَمِنْهُم ثُهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللَّهُ أُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثُرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهُ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَتَّى رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَكَسِفُونَ (٧) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّالَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضِّلِ ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

النبوءة تخفيف الواو ساكنة وزيادة



قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُما ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يُظْلِهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِم مَّا هُرَ ۖ أُمَّهَا بِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِتَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاّ ذَٰلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا فَنَن لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ كُبِتُواْ كَمَا كُبُتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَنتِ بَيِّنَتْ ۚ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ فَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِتُهُمُ وبِمَا عَمِلُواْ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اللَّهُ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلآ أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلآ أَكُثرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ أَثْمُ يُنِبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوكِيٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَنْكَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ يُصْلُونَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُوْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ١٠ إِنَّمَا ٱلنَّجُوى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِثُونَ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

لِيُحْزِنَ ضم الياء وكسر الزاي المُجْلِس مُ السُفَقِيمُ مُ السُفِقِيمُ السُفِقِيمُ السُفِيلِ السُفِيرِةِ السُّفِيرِةِ مع الإدخال

و يحسبون

رم و ورسلی

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَحَيَتُهُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ عَأَشَفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونِكُمْ صَدَقَتٍ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ،وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الل غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيُعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ إِلَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ لَن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَلَآ أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّنَّا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ رَكُمًا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۗ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١١٠ ٱسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِّ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيٍّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهَ

التراك المستراك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المستراك المستراك المسترك المسترك المسترك المسترك المست

بِسْ مِلْسَالِكُمْ لِأَلْكُمْ لِللَّهِ الرَّحْمَالِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُواَلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ السَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُواَلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مَا أَلَيْنَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَبِ مِن دِيكِرِهِمُ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرُ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَغَرُجُواً وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّن ٱللَّهِ فَأَنتَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِّن ٱللَّهِ فَأَنتَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ فَ حُصُونُهُم مِّن ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْلاَ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاعْتَبِرُوا يَتَأْولِ ٱلْأَبْصَرِ الْ وَلَوْلاَ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَذَبُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَذَبُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللَّ

وهو

بيوته كسر الباء

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةً وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٤ مَا فَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا فَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْيَ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلذِى ٱلْقُرِيْنَ وَٱلْمَانَحِينِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيَآءِ مِنكُمُّ وَمَآءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجِكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيْ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ



وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِنْكِ لَبِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَ اللَّهِ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَتَكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (١١) لَبِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَين نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلِّي ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللَّهُ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ " لَّا يَفْقَهُونَ اللهُ يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بِأَسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكَفْرُ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُمِّنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ

تحسبهم

إِنِّي

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَنَرَ قُوا ٱلظَّالِمِينَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّ مَتْ لِغَدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَمُمُ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهِ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ اللَّ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادُةِ هُوَ ٱلرَّحْنَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْعَرِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُون اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ (1)

وهو إسكان الهاء

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُون إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِغَآءَ مَرْضَاتِى تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنتُمُ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ السَّإِيلِ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوَ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلِآ أَوْلَنُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَقْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَمْدُ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرِّ وَبَدَابِيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَّ كَفُرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبِّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْ

وأنا

وٱلْعَضَاءُ



ا مراقع عسر الهمزة

لَقَدْ كَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيُومَ الْآخِرَ وَمَن يَنُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنيُّ ٱلْحَيدُ ( ) عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُو وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يَنْهَنَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمْ وَظَنهُ رُواْ عَلَى ٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّمُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّمُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتٍ فَأَمْتَحِثُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءُ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللهِ

النوي أ إذا الياء الثانية همزة مع المد المتصل ثم إبدال الهمزة تثانية واوأ أو

وهو

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ جُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُتَوَلَّوْاْ فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَلْمَ بِيسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَب ٱلْقُبُور (١٣) ﴿ اللَّهُ ٱلرِّحْمَٰزِ ٱلرِّحِكِمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفُعَلُونَ اللَّهِ كُبُرَ مَقْتًا عِنْدُٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴿ ﴾ وَإِذْ قَـالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ـ يَقَوْمِ تُؤَدُّونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونِ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿

التورية بالفتح أو التقليل فتح الياء وهو إسكان الهاء

> وصلاً بوره، فتح الراء

أَنصَارًا تِلَّهِ

تنوين الراء مفتوحة وجر كلمة لفظ الجلالة باللام الكسورة (لله)

أنصاري

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَيْ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرِمُصَدِّقًا لِمَا بِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ۖ ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمِّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِمِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ اللهِ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلُ أَدُلُّمُ عَلَى بِعَرَةٍ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ اللَّهِ مُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجْلَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُو خَيْرٌ لَكُو إِنكُنتُمْ لَعَكُونَ (اللهُ يَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوْبَكُرُ وَيُدُخِلَكُرْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأُخْرَى يَحِبُّونَهَ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيثٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ۚ كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِتُونَ نَعُنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَاكَامَنَت ظَايِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ وَكُفَرَت ظَا يَفَأَةً فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ (اللهِ



يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْمَرْزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيَّ عَنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْـلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللهِ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمُّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَئِلَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمْثُلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنُسَمَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَّ كَذَّبُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَتَّكُمْ أَوْلِيآ أَوْلِيآ وُلِيَّا مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُؤْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ٧ قُلْ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُم ثُمَّ ثُورٌ وُنَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَيِّثُكُم بِمَا كُنَّمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ



يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن نَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللهُ وَإِذَا رَأُواْ بِجِكَرَةً أَوْلَهُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَآبِمَاْقُلُ مَا عِندَا للَّهِ خَيْرُمِّنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلبِّجَرَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِنَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِهِ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَأَلِنَّهُ يَثْمَهُ دُإِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَلْذِبُونَ كَلَّ ٱتَّخَذُوٓ الْأَيْمَنٰهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُّبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُولًا يَفْقَهُونَ ٧ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُّسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِم هُوْ ٱلْعَدُوُّ فَأَخْذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٤



لُورُولُ تخفيف الواو الأولى

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوًا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْارُءُوسَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ١٠ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلُّهِكُمُ أَمْوَالْكُمْ وَلا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ وَأَنفِقُواْمِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أُخَّرْتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّ وَلَن يُؤخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجِلُهِ أَوَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ

جا أجلها إسقاط الهمزة الأولى

## بِسْ مِاللَّهُ ٱلرَّحْنُزُ ٱلرَّحِيمِ

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ مَا يَعْمَلُونَ هُو ٱلَّذِي خَلَقَاكُمْ فَيَن كُرْ كَافِرُ وَمِن كُرْ مُنْ كُرْ صَالَحُهُ اللهُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَمِن كُرْ مُنْ وَمُن كُرْ مُن كُرُ مُن كُرُ مُن كُرُ مَا اللهُ عَمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ مَا لَكُونَ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وهو إسكان الهاء

وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَيِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَعْلَدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثُيرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( اللهُ اللهُ يَأْتِكُو نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ۗ فَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَاتِ فَقَالُوا أَبْشُرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتُولُواْ وَاللَّهَا فَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ إِنَّ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَّرُقُ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ وَثُدِّخِلْهُ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللّ

نگفتر بالنون بدل الياء

وند خله

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِنَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارِ خَلِدِينَ فِهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَنَّهُ لَا إِلَنَّهُ لَا إِلَن إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَندِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا أَمُوا لَكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندُهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ فَٱنَّقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهَ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيهُ إِنَّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْغَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١)

النبي مي إذا البدال البياء المنافية همزة تم إبدال المهزة الثانية المنافية المنافية

بيُو<u>تِهِنَّ</u> كسر الباء

فهو الماء

بَالِغُ تنوين الغين

ا مراه فتح الراء

وَٱلَّتِي

بحذف الياء (الموضعين)

يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ بَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ عَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ١٠ وَتَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمِّرِهِ فَقَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلْتَعِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُو ۚ إِنِ ٱرْبَبْتُو فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشَّهُم وَٱلَّتِعِي لَمْ يَحِضُنَّ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ فِي أَمْرُ اللَّهِ أَنْزُلُهُ إِلَيْكُرُومَن يَنِّق ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ ويُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ﴿ الْ

ٱشكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَآرُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِينْفِقَ ذُوسَعَةِ مِّن سَعَتِهِ } وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَيْنِفِقَ مِمَّآ ءَانَهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ٧ كَا وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْر رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعُذَّبْنَهَا عَذَابًانُكُوا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْمِ هَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۖ أَفَاتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهِ مُبِيِّنَاتٍ لَيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلثَّالْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدِّخِلَّهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخُولِدِينَ فِهَا أَبُدُ أَقَدُ أَحْسَنُ اللَّهُ لَهُ ورْزِقًا ﴿١١) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

المحكماً ضم الكاف

هري مبييننت فنح الياء



بِتَأْيُّهَا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُّ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ۚ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مُولَنكُو

ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِيثًا

فَلْمَا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَبْأَكَ هَنَّا أَفَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ

اللهُ إِن نَنُوبا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظْهَرا عَلَيْ مِ

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ الْ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِنَّ طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزُورُجًا

خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّوْمِنَاتٍ قَلِئَاتٍ تَلِبَّاتٍ عَلِدَاتٍ سَيْحَتٍ

ثَيِّبَنِ وَأَبْكَارًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ أَنْفُسَكُرُ وَأَهْلِيكُرُ

نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظٌّ شِدَادٌّ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهِ مَا أَمَرَهُمْ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعْنَذِرُواْ ٱلْيُومِّ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنَّتُمْ تَعْمَلُونَ ٧

اسكان الهاء

يَنَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ اللهُ اللهُ الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ﴿ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَ لَا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنَّى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُرْبَحُ ٱبْنُتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنائِينَ اللَّهُ

النبي مر تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

النبي مم تخفيف الياء ساكنة وزيادة

وكتبهء كسر الكاف وفتح التاء



وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

**وُهُی** إسکان الهاء

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَرِبْزُ ٱلْعَفُورُ الْ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَوْتٍ فَأَرْجِع ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ اللهُ أُمَّ ٱرْجِع ٱلْبَصَرَكَّ لَيْنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ اللهُ وَلَقَدْ زَبَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصْلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهُمْ عَذَابُ جَهَنَّم وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ا إِذَآ أَلْقُواْفِيهَا سِمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَفِي تَفُورُ ٧ تَكَادُتَميَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلُّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلُهُمْ خَزَنَهُمَّا أَلَدْ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ١ قَالُواْ بَكِي قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِكِيرِ الْ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلْ مَأَكًّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُوْنَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ اللهُ

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِعِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ (١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخِيدُرُ اللَّهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦۚ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ (١٠) ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (٧٧) وَلَقَدُكُذُّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلَهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ اللَّهُ أُولَدُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتٍ وَيُقْبِضْنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ أَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَ جُندُّ لَّكُوْ يَنصُرُكُمْ مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ اً أُمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُو إِنْ أُمْسَكَ رِزْقَهُ مَبَلَلَّجُواْ فِ عُتُوِّ وَنُفُورِ (١٦) أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّاعَلَىٰ وَجَهِدِءَأَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (17) قُلْ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَكُّرُونَ ١٠٠ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَاٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٦٠

**وُهُوُ** إسكان الها:

ع المنتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

السماعان إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة (الموضعين) سُحَتُ اشمام کسر السین الضم

أرأيتم تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

0 V

**وُهُو** إسكان الهاء

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَنَدَّعُونَ ﴿ ١٧ قُلْ أَرَءَ يَشُعْ إِنْ أَهْلَكِنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ( اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ ٱلرَّحْمَنُ عَامَنًا بِهِ عَ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهُ قُلْأَرُءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ قُكُو غُورًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَآءِمَّعِينِ ﴿ اللَّهُ مِ ٱللَّهُ ٱلرِّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ وَالْقَلَمُ وَمَايَسُطُرُونَ اللَّهُ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ اللَّ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ اللَّ فَسَنَبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ ٥ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ع**َوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۚ ۚ ۚ ثَا** فَلا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۚ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿ ۚ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينِ ﴿ أَنَّ هُمَّازِ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمِ ﴿ أَنَّ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

أَيْسِمِ اللهُ عُتُلَ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ

(الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِكُنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿(١٥) اللَّهُ اللَّهُ وَلَينَ ﴿(١٥)

أَنُّ اعْدُواْ ضم النون وصلاً

> مُبِدِّلُناً فتح الباء وتشديد الدال

سَنَسِمُهُ,عَلَى ٱلْخُرْطُومِ (١٠) إِنَا بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَآ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ ١٧ وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿ ١٨ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِّفُ مِن زَّبِّكَ وَهُرْ نَآيِمُونَ اللَّهُ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ اللَّهِ فَنَنَادُوْا مُصْبِحِينَ اللَّهُ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُو إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ اللَّ فَٱنطَلَقُواْ وَهُوْ يَنْخَفَنُونَ اللَّ أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ إِنَّ الْوَعْدُواْعَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ ﴿ أَن كَا اللّ رَأَوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ۞ بَلْ نَحَنُ مَخُرُومُونَ ۞ قَالَأُوْسَطُهُمْ أَلَرَ أَقُل لَكُولُولَا تُسَيِّحُونَ (1) قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّناً إِنَّا كُنَّا ظَلِمِيكَ (1) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَكُومُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يُوتِلُنَّا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴿ أَنَّ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ ٢٠ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ الله المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهُ مَالكُوكَيْفَ تَحَكُّمُونَ اللهُ المُوكِيفَ مَعْكُمُونَ اللهُ المُ لَكُوكِنَابٌ فِيهِ مَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُو فِيهِ لَمَا تَخَيْرُونَ ﴿ مَا أَمْ لَكُو أَيْمَانً عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣٠) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكًا ۗ فَلْيَأْتُواْ بِشُرِّكَآ مِهْ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ﴿ الْ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهَفَهُمْ ذِلَةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعُونَ إِلَى الشَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ لَا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِن حَيْثُ لَا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ لِا اللَّهُمُ أَعْلِى لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ لِا اللَّهُمُ الْحُرُافَهُم مِن مَنْ عَيْثُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُمُ أَجُرافَهُم مِن مَعْرَمِ مُثَقَلُونَ لَا اللَّهُمُ أَعْمَ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ لِا اللَّهُمُ الْحُرافَهُم مِن مَعْرَمِ مُثَعْرَمِ مُثَعْلُومٌ لا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ لا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلِي الللْعُلِي الللِّهُ الللَّهُ

﴿ شِوْرِقُولِكِ فِي اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

ٱلْمَا قَةُ اللَّهُ مَا ٱلْمَاقَةُ اللَّهِ وَمَا أَذُرَيكَ مَا ٱلْمَاقَةُ اللَّهُ كُذَّبَتُ تَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ اللَّهُ فَأَمَّا تُمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيةِ (٥) وَأَمَّا

عَادُّ فَأُهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ الْ سَخَرَهَ اعَلَيْهِمْ

سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيكَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى

كَأْنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةِ ٧ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِنْ بَاقِيكةٍ ١

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

لَيُزْلِقُونَكَ



وَجَآءَ فِرْعُونُ وَمَن قَبِلُهُ وَٱلْمُؤْتِفِكُتُ بِٱلْخَاطِيَةِ ( ) فَعُصُواْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ( اللهُ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ (١١) النجعلها لكُر نذكرة وتعيها أَذُنُ وعيةً (١١) فإذا نُفخ في الصُّور نَفَخَةٌ وَحِدَةٌ (٣) وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً (١) فَيُوْمِيذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١٥ ۗ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمِيذِ وَاهِيتُهُ (اللهُ وَٱلْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهِ أَوْيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِ فِي مُنِيدٌ ٧) يُوْمَبِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ١١٧) فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ الْأَالِيَ ظَنَتُ أَنِي مُلَاق حِسَابِيةُ (١) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ زَاضِيةٍ (١) فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ٣٣ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيًّا بِمَاۤ أَسَلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ (الله الله عَلَيْهُ أُوتِي كِنْبَهُ، بِشِمَالِهِ عَيْقُولُ يَلَيْنَنِي لَمْ أُوتَ كِنْبِيةً المُ وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيةً (أَنَّ يَنْلَتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ (٧٧) مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ (٢٨) هَلَكُ عَنِي سُلُطَنِيهُ (٢٩) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (٣) ثُرَّالْجَحِيمَ صَلُّوهُ (١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ (٣) إِنَّهُ، كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٦) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٠)

المرود الذن سكان الذال

برور فهی اسکان الهاء

فَهُوَ إِسكان الهاء

منكة لطبغة على هاء مالينة لحنص وقالون نُدِّگُرُونَ تشدید الذال فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَنْهُنَا مِيمٌ إِنَّ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ (٢٠) لَا يَأْ كُلُهُ: إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ ﴿ ٣٧ فَلَا أَقْيِمُ بِمَانْبُصِرُونَ ﴿ ٢٥ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ﴿ ٢٥ } إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ١٠٠ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِرُ قَلِيلًا مَّانُوْمِنُونَ ١١٠ وَلَا بِقَوْلِكَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا لَذَكُّرُونَ ﴿ أَنَا لَالْإِيلُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ آَنَ كُولُو نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأُقَاوِيلِ (اللهِ الْأَخَذَ نَامِنَهُ بِٱلْيَمِينِ (0) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ أَنَّ فَمَامِنكُم مِّنَ أَحَدِعَنَّهُ حَجِزِينَ ﴿ إِنَّا أُولِنَا أُولَا أُكُّوهُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّهُ وَإِنَّهُ وَلَحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ فَ أُو إِنَّهُ مُلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ أَنَّ فَسَيِّعَ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَنْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِكِمِ سَأَلُ سَآيِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعِ ١ ﴾ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ١ أَنِي

سال بدال الهمزة ألفاً سَأَلُ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ إِنَّ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ أَنَّ مِّنَ اللهِ ذِى الْمَعَارِجِ ﴿ الْمَلْتِيكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَاضْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿ فَ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَرَنهُ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَآةُ كَاللَّهُ لِ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَرَنهُ قَرِيبًا ﴿ يَهُ وَلَا يَسْعَلُ حَمِيمًا الْ اللهِ مَا لَكُونُ السَّمَآةُ كَاللَّهُ لِ

مَّ يُوَدُّ ٱلْمُجَرُّمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيذٍ بَبَنِي صِيّهِ ع وَأَخِيهِ اللَّهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُنْوِيهِ (١٣) وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ اللَّهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَلَّهُ وَى ١١ كَدْعُوا مَنْ أَدْبُرُ وَتُولِّكُ ٧٧ وَجَمَعَ فَأُوعَىٰ ١٨٨ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا (١) إِذَامَسَةُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ١٠ وَإِذَامَسَةُ ٱلْخَيْرُمَنُوعًا ١ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَتُّى مَّعَلُومٌ اللهَ السَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ الصَّ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ١٠ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُ عَيْرُمَأْمُونِ (١) وَٱلَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١) إِلَّاعَلَىٰ ٱڒ۫ۅؘڿؚڡۣ؞ۧٲٛۊ۫ڡٵڡڵػؙؾۧٲؽڡؙڹٛؠٛؗؠۧ؋ٳ۫ڹۜؠؙٛؠۧۼؘؽؗۯڡڷۅڡؚؽڹؙ؆ٛ؋ؙۻؙٳٞڹؙۼؘؽۅڒٳٓ؞ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْعَادُونَ اللهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَكُمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٣٦ وَٱلَّذِينَ هُم مِسْهُدَ مِم قَايِمُونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا يَهِمْ يُحَافِظُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ اللَّهِ أَلَعُلُمَعُ كُلَّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدُخُلُ جَنَّةَ نَعِيمِ (٣٠ كَلَّ إَنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ (٢٠

يُومَعِ زِم فتع الميم



نزاعة تنوين ضم

بِشْهَاد بِهِمُ

حذف الألف الثانية -بالإفراد - وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَنَلِعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ نَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُّونَ ﴿ إِنَّ لَهُ مَيْخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًاكَأُنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ الله خَلْشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ال

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازُ ٱلرِّحِيمِ

فَلآ أَقْسِمُ بِرَبِّ ٱلمَّشرَقِ وَٱلْمَعَرُبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ ثُلَّ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًامِّنَهُمُ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِ إِنِّي لَكُونَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ آكُ يَغْفِرْلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُؤَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ كَ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعُوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا اللهِ عَلَمْ يَرْدُ هُرُدُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا اللَّ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓا أَصَٰبِعَهُمْ فِي ءَاذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيابِهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا اللهُ اللهُ اللهُ وَعُوثُهُمْ جِهَارًا اللهُ اللهُ أَعْلَنْ أَعْلَنْ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَكُمْ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبِّكُمْ إِنَّهُ,كَاتَ غَفَّارًا اللَّهُ

إنيّ فتح الياء

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُرْ مِّدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهُ رَالْ اللَّهُ مَالكُو لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا الله وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا السا الرَّتْرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبَّعَ سَمَنُوَتٍ طِبَاقًا اللهُ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا الله وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا الله أَمْ يَغِيدُكُرُ فِهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ اللَّهِ لِتَسْلُكُواْمِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالْهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْمَكُرًاكُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا اللهُ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اللهُ مِمَّا خَطِيَّئَنهُمْ أُغُرِّهُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَرْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نُذُرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفرِينَ دَيَّارًا اللَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ كُنَّ أَبِّ أَغْفِرُ لِي وَلَوْلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ سِنَّوَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا (١٠٠٠)

ودًا ضم الواو

بينج



و إنهر كسر الهمزة (كل المواضع)

وَعِنْكًا كسر الهمزة (كل المواضع)

ور المورة كسر الهمزة

قُلِّ أُوحِيَ إِلَى أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِينِّ فَقَا لُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَ انَّا عَجِبًا ﴿ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّسُدِفَ امْنَابِهِ ۖ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبْنَآ أَحَدًا ﴿ ثَالَمُ الْحُدَالَ الْ وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰ جَدُّ رَبَّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةُ وَلَا وَلَدًا ١٠ وَأَنَّهُۥكَاتَ يَقُولُ سَفِيجُنَاعَلَى أَلِيهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّاظَنَّا أَن لَنَّ نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٥ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهُقًا اللهِ وَأَنْهُمْ ظَنَّوا كَمَا ظَنَنْمُ أَن لَن يَبْعَثَ أللهُ أُحدًا ﴿ فَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَ هَا مُلِتَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ١٠ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَن يَجِدُ لَهُ مِشْهَا بَا رَّصَدُا ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِيَ أَشُرُّ أَرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰ لِكُّ كُنَّا طُرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّعُجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ وَهُرَبًا لِاللَّهِ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَّى عَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤُمِنُ بِرَبِّهِ عَلا يَخَافُ بَغْسًا وَلارَهَقًا الله

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّوْ أُرْشَدُ الْأُلْ وَأَمَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (٥٠) وَأَلُّوا سَتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَقًا (١) لِنَفْيْنَاهُم فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا اللهُ وَأَنَّ ٱلْمَسَكِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ مِلَّا قَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا (١٠) قُلِّ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بهِ اَحَدًا اللهُ عُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلَا رَشَدًا اللهُ عُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عُمُلْتَحَدًّا ١٠٠ إِلَّا بِلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ - وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ . فَإِنَّ لَهُ . نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴿ مَا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقُلُ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّي أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ ۗ أَحَدًا اللهِ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا ﴿ ۖ لِيَّعَلَمَ أَن قَدْ أَبَّلَغُواْ رِسَلَتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءِعَدَدُا الس

وأن لُو النون مفصولة رسما في المصحف

نَسَلُكُهُ بالنون بدل الياء

> وَ إِنَّهُو ممزة مكسورة

قال فتح القاف وبعدها ألف وفتح اللام

رَقِيَ الياء

وٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيهِ يَّتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ اللَّهُ قُرَالَيْلَ إِلَّاقَلِيلَالْ لِيَصْفَهُ وَأُواْنِقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اللهُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا اللهِ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اللهِ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا اللَّهِ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُولِلًا ٧ وَٱذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَبَّنَّتْلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ١ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْغَرْبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَتَّخِذْهُ وَكِيلًا ١٠ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ﴿ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُرْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّا لَدَيْنَاۤ أَنَكَا لَا وَجَحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا الله كَا يُوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْكُو رَسُولًا شَنهِدًا عَلَيْكُمْ لَكُمْ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١١ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ نَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْولْدَانَ شِيبًا (٧٧) ٱلسَّمَاءُ مُنفَظِرٌ بِدِّء كَانَ وَعَدُهُ,مَفْعُولًا (١١) إِنَّ هَاذِهِ ء تَذُكِرَةً فَكُن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا اللَّا

OVS



ونصفه ع کسر الفاء والهاء

> وتُلْمِمِ كسر الثاء والهاء

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي النَّيلِ وَنِصِّفَهُ، وَثُلْتُهُ، وَطَآبِفَةً مِن اللَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ النَّيْلَ وَالنَّهَ ارْعَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَنَا بَ عَلَيْكُرُ فَا لَقَرَءُ وَا مَا يَيْسَرَ مِن القُرْءَ انْ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِن كُونُ مِن كُمْ مَن لَا عَلَيْكُرُ وَا مَا يَيْسَرَ مِن القُرْءَ انْ عَلَيْمُ أَن سَيكُونُ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَءَ اخْرُونَ وَ عَا خُرُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَءَ اخْرُونَ فَ مَن فَضَلِ اللَّهِ وَءَ اخْرُونَ فَي مُن اللَّهُ وَءَ اللَّهُ وَءَ الْوَلَ فَي مَنْ اللَّهُ وَءَ الْعَلَى اللَّهُ وَءَ الْولَ اللَّهُ وَءَ اللَّهُ وَءَ الْولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

ٱلرَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَأُوا ٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْ

## المُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

بِسْمِ إِلْسَّهِ الْكَمْزِ ٱلرِّحْكِمِ

يَّا أَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ الْ قُرْفاً أَنْدَرُ الْ وَرَبَّكَ فَكَيْرُ الْ وَلِيَابِكَ فَطَهِّرُ الْ وَالْمَا الْمُدَيِّرُ الْ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرُ الْ وَالرَّبِحُ فَالْمُسِرُ الْ وَالرَّبِكَ فَاصْبِرُ الْ فَالْمُونِينَ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ اللهِ فَذَ لِكَ يَوْمَ نِذِيوَمُّ عَسِيرٌ اللهُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ اللهُ فَذَ لِكَ يَوْمَ نِذِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللهُ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا عَنْدُودًا اللهُ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَنْ مُدُودًا اللهُ وَبَنِينَ شُهُودًا اللهُ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا اللهُ عَبْرَاللهُ عَنْدُودًا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْدُاللهُ اللهُ الل

**وَالرِّجْزُ** كسر الراء

إِنَّهُ وَكُرُوفَدَّرُ إِلَّا فَقُيلَكِنْ قَدَّرُ اللَّا ثُمَّ قُيلَكِنْ قَدَّرُ اللَّهُمُّ مَظَرَ اللهُمْ عَبِسَ وَبِسَرَ (٢٠) أُمُمَّ أَدْبُر وَأَسْتَكُبُر (٢٧) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثُرُ الله إِنْ هَاذَا إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَر (٥٠) سَأْصُلِيهِ سَقَرَ (٢٠) وَمَا أَدْرَنكَ مَاسَقُرُ ﴿٧٦ كَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ﴿١٥ الْوَاحَةُ لِلْبَشِرِ ﴿١٠ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ الله عَلَنَا أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِكَنْبَ وَبَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلِيمَنَا وَلَا مَرْنَابَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآمُ وَمَا يَعَلَوُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَر (اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ اللَّهُ وَٱلصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ اللَّهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ الْ اللَّهُ اللّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ ﴿ ﴾ فِي جَنَّاتِ يَسَاءَ لُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (١) مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (١) قَالُواْلُمِ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِينَ اللَّهُ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ النَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْمَا أَيضِينَ ١٠٠ وَكُنَّا ثُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١٠٠ حَتَّى أَنَا ٱلْيَقِينُ ١٠٠

فَمَا لَنَفُكُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّيْفِعِينَ ﴿ إِلَّ كَافُمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ مُرْسَتَنِفِي أَنْ أَنْ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ إِنْ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمَّرِي مِّنْهُمْ أَن يُؤْتِيَ صُحُفًا مُّنَشِّرَةً ﴿ ٥٠ كُلِّ بَلِ لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةُ (٥٣) كَلَّ إِنَّهُ رَبْذُكِرَةٌ (٥٠) فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ, (٥٠) وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهُلُ ٱلنَّقُوى وَأَهُلُ ٱلْمَغْفِرَةِ الْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْكَةِ اللَّهِ وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللَّهِ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَنْ أَلَّن بَجْمَعَ عِظَامَهُ وَ ﴿ إِنَّ كِلَ قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ وَ ﴾ بَل يُرِيدُ ٱلِّإِنسَكُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، (٥) يَسْتُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ (٥) فَإِذَا بِقَ ٱلْبَصَرُ ٧ وَخَسَفَ ٱلْقَمْرُ ﴿ أَوَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَيِنٍ أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ اللَّا كَلَا لَا وَزَرَ اللَّهِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ٱلْمُسْنَقَرُ اللَّهُ يُنَبَّوُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَهِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأُخَّرُ اللَّهُ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ اللَّ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ تُحَرِّكُ بِهِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَ انْدُرُ ٧٧ فَإِذَا قَرَأَنْهُ فَأَلَبَّعْ قُرْءَ انْهُ ١٧٠ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ١٠٠٠

مُسْتَنفَرةً فتع الفاء

تَذُكُرُونَ بالتاء بدل الياء

ورقی بینین الخیزیل ۱۹۸۰ ۱۹۸۰

أيحسب أ

بركق فتح الراء من رَّاقِ بلا سكت وإدغام النون في الراء

> سكة لطيعة على النون لحفص

أيحسب كسر السين كمني إبدال الياء تاءً

سكسك وصلاً بتنوين الفتح مع الاد غاد



إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلْأَبْسُرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ١٠٠٠

عَيْنَايَشْرَبُ بِمَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ اللَّهِ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًاكَانَ شَرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطُّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ومِسْكِينًا وَمَتِمَاوَأُسِيرًا ١٠ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَاءَ وَلَا شُكُورًا ٱلْيُوْمِ وَلَقَنَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اللهِ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِئِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأُزَابِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَرِيرًا (١٣) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَاوَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا (٥٠) قَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَ انْقُدِيرًا (١٦) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجِيلًا ﴿٧٧ عَيْنَافِهَا تُسُمَّى سَلْسَبِيلًا الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ يُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُو المَنشُورًا وَاللَّهُ وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمَّ رَأَيْتِ نَعِيمًا وَمُلْكُاكِيرًا أَنَّ عَلِيمٌ مْ يُعَابُ سُنُدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرِقُ وَكُنُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَبْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠٠ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَسَعْيُكُم مَشَكُورًا ١٠٠ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (٣) فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ الثِمَّا أَوْكُفُورًا اللهُ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿

قواريرا وصلاً بتنوين الفتح مع الانفاء

قُوارِيرا مِّن وصلاً بتنوين الفتح مع الإدغام



عُلِيهِم إسكان الياء وكسر الهاء

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ, وَسَبِحْهُ لَيْلًا طُويلًا ﴿ إِنَّ هَوُّلآء يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَاتَقِيلًا (٧٧) نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا آَسُرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا آَمُثُلَهُمْ بَدِيلًا (١) إِنَّ هَاذِهِ عَنْذَكِرَةً فَمَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا (١٠) وَمَاتَشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣) يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ - وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّ رُاللَّهِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلْمُرْسَلَنةِ عُرَفًا إِنَّ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصِفًا إِنَّ وَٱلنَّبْسُرُتِ نَشْرًا إِنَّ اللَّهِ ا فَأَلْفَرُوَنتِ فَرَقَالَ فَأَلْمُلْقِينتِ ذِكُرًا أَنْ عُذَرًا أُو نُذُوا اللَّهِ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوْ يَقِمُ ٧ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ٨ وَإِذَا ٱلسَّمَا مُ فُرجَتُ وَإِذَا ٱلْجِهَالُ نُسِفَتُ اللَّهِ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُفِّنَتُ اللَّالِأَيَّ يَوْمِ أُجِّلَتْ الله لِيَوْمِ ٱلْفَصِّلِ اللهُ وَمَآ أَدُرَكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ اللهِ وَتُلُّومُ مِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ أَلْمُ نُمُّلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُمُّ مُثِّبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ اللهُ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَيُكُرِيوَمَ إِلِهُ كُذِّبِينَ اللهُ كُذِّبِينَ اللهُ

وور نذرًا

أَلَمْ غَلْقَكُم مِّن مَّآءِ مَهِينٍ ١٠٠ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ ١٠٠ إِلَى قَدَرٍ مَّعَلُومِ (١٦) فَقَدِّرْنَا فَيْعَمَ ٱلْقَادِرُونَ (١٣) وَيْلُيَّوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٢) أَلْرَ بَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١٠٥ أَحْيَاءً وَأَمُوا تَا ١٦ وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَسِي شَلِمِخَاتٍ وَأَسْفَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا (٧٧) وَيُلُّ يُوْمَدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ (١٨) ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُ مِهِ عَكُدِّ بُونَ ١٠٥ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ الْسُ اللَّاظلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهِبِ السَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدِ كَٱلْقَصْرِ (٣٠) كَأْنَهُ مِنْكُ صُفْرٌ (٣٧) وَيُلِّ يَوْمَ إِلِمُ كُذِّ بِينَ (٣٠) هَذَانِوَمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ ٥٣ ۗ وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فِيعَنْذِرُونَ ﴿ ٢٣ ۗ وَيُلَّيُومِيذِ لِلْمُكَدِّبِينَ الْآُلُ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُولِينَ الْآُلُ فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣) وَمُلَّ يُوَمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنْقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ (١٤) وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ (١٤) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنيَّا بِمَاكُنْتُ مَعْمَلُونَ ﴿ مَا إِنَّا كُذَلِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَمُ لَّكُومَ مِنْ إِمَا كُنتُ وَمُلَّ يُومِينٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ١٠٠ وَيُلُّ يُومِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَرَّكُمُواْ لَا يَرَّكُمُونَ ﴿ إِنَّ وَيْلُ اللَّهُ وَلَلَّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ اللهُ فَإِلَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ اللهُ

فَقَدِّرُنَا

زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع -



وو

وغساقًا تخفيف السين



إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ ١٣ كَدَآبِقَ وَأَعْنَبًا ﴿ ٣٣ ۚ وَكُواعِبَ أَنْرَابًا ﴿ ٣٣ ۗ وَكَأْسَ دِهَا قَالَ اللَّهِ اللَّهِ مَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّا بَالْ اللَّهِ جَزَاءَ مِن زَبِكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ ٢٣ كُرِبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيْنَهُ مَاٱلرِّحْنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ آ يُومَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكُلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ۚ كَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَاءَ أَتَّخُذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَبَّالْ إِنَّا أَنذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (اللهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ وَٱلنَّنزِعَنِ غَرْقًا ١٠ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ١٠ وَٱلسَّابِحَاتِ سَبْحَ السُّا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَالَ اللَّهُ الْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًاكَ أَيُومَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ا تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿ اللَّهُ قُلُوبُ يَوْمَدِ وَاجِفَةٌ ﴿ أَبْصَدَهُا خَشِعَةُ اللَّ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهُ أَءِذَا كُنَّا عِظْمَا نَجْرَةً ﴿ اللَّهَا لُواْتِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴿ اللَّهَ إِنَّا فَإِنَّا هِي زَجْرَةً \* وَحِدَةُ اللهُ عَلَيْهُ فَإِذَاهُم بِٱلسَّاهِرةِ اللهُ هَلَ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَىٰ (١٠)

رَّبُّ ضم الباء

الرَّحْمَانُ ضم النون

أُد نَّا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> إذا همزة مكسورة

موري فتح الواو دون تنوين (ألف بعد الواو وقفاً وإسقاط الألف وصلاً لالتقاء الساكنين)

**نَزُكَّ** تشدید الزاي

مُانتُمُ سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال







فنفعه ضم العين

تَصَّدُّیٰ نشدید الصاد

**وهو** سكان الهاء

شَا أُنشَرَهُ، إسقاط الهمزة الأولى

> **إنّا** كسر الهمزة





فَعَدُّ لَكَ تشديد الدال



كَلَّ إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينَ ﴿ ۖ وَمَآأَدُرَنِكَ مَاسِجِينٌ ﴿ ۗ كِنَدُ وَ وَيَلُّ وَمَهِ ذِلِلْمُ كَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ مُكَذِّبُونَ مِوْمِ ٱلدِّينَ ﴿ ال وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمِ (١١) إِذَانْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَلِينَ اللهِ كَلَّابِلُرَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ كُلَّا إِنَّهُمُ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَّكَحْجُوبُونَ إِنَّ أُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْحَجِيمِ اللَّاتُمَّ بِقَالُ هَاذَاٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عَكَدِّبُونَ ﴿ ﴾ كَلَّا إِنَّ كِنبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيتِينَ (١١) وَمَا أَذُرَبْكَ مَاعِلَيُّونَ (١١) كِنْبُ مِّرُقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَيِّونَ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (3) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (0) فِتَنْمُهُ ومِسْكُ وَفِي ذَٰ لِكَ فَلْيَتَنَافِسَ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ﴿ ٢ ۗ وَمِنَ اجُهُ مِن تَسْنِيمِ (٧٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونِ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينِ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ اللَّهُ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللَّا وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَؤُلآءِ لَضَآلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ

بلرًان لم يسكت على اللام وأدغمها في

فُلِکِهِينَ زاد ألفاً بعد الفاء

حَنِفِظِينَ ﴿ ٣٣ فَٱلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ ٢٠٠





ويصلى ضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام





وهو

مِّحُفُوطُ تنوين ضم

وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ١ وَمَا أَدْرِنكَ مَا ٱلطَّارِقُ ١ النَّجْمُ ٱلنَّاقِبُ ١ إِن كُلُّ

نَفْسِ لَأَ عَلَيْهَا حَافِظُ اللَّ فَلْيَنظُرُ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ اللَّهِ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ اللَّهِ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ اللَّهِ إِنَّهُ مُ عَلَى رَجْعِهِ عَلَقَادِرُّ اللَّهِ يَوْمُتُلِكُ ٱلسِّرَآبِرُ اللَّ فَاللَّهُ وَمِن قُوَّةٍ وَلاَناصِرِ اللَّهُ وَالسَّمَاءَ ذَاتِالَجْعِ الله

وٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِهِ

وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ اللَّ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصَلُّ اللَّهِ وَمَاهُو بِٱلْمَزَلِ اللَّ إِنَّهُمْ

يَكِيدُونَكِيْدًا اللَّهِ وَأَكِيدُكِيدًا اللَّهِ فَهَلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُويْدًا اللَّهِ

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْلِزُ ٱلرِّحِيمِ

اللُّهُ وَٱلَّذِيَّ أَخْرِجُ ٱلْمُرْعَىٰ إِنَّ فَجَعَلَهُ وَغُثَاءً أَحْوَىٰ ١٠ سَنُقُرِثُكَ فَلاَ تَنْسَىٰٓ إِنَّ ﴾ إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿ ﴾ وَنُيسِّرُك لِلْيُسْرَىٰ ﴿ ۚ فَذَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرِيٰ ﴿ أَسَيَذُكُّرُ مَن يَحْشَىٰ ﴿ الْ وَسُجَنَّاهُما ٱلْأَشْفَى ﴿ اللَّهُ الَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارِ ٱلْكُبْرَى ﴿ اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ عَلَمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَل



بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ ﴿ إِنَّ إِنَّ هَاذَا لَنِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى اللَّهُ صُعُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ (١) وُجُوهُ يُومَهِذِ خَلْشِعَةُ (١) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿ تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيةً ﴿ الْمُتَفَى مِنْ عَيْنٍ وَانِيةٍ ﴿ ا لَّيْسَ لَهُمُّ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يُؤمِّذِ نَاعِمَةٌ ﴿ لِسَعْيَهَارَاضِيَةٌ ﴿ فَيَجَنَّةِ عَالِيةٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالِيةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَنِغِيةً ﴿ اللَّهِ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَّةٌ ﴿ اللَّهِ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿ اللَّ وَأَكُواكُم مُّوضُوعَةً إِنَّ وَغَارِقُ مَصَّفُوفَةً إِنَّ وَزَرَا بِي مَبْثُوثَةً اللَّهِ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتُ (١) وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ (١) وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ اللهُ فَذُكِّرْ إِنَّمَا أَنتُ مُذَكِّرٌ اللهُ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللهُ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ اللهُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ١٠ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ ١٠ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ ١٠ أَلُو مُنْ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ

د رو دسمع ضم التاء

لُغِيَةً



يسرم بالياء وصلاً

رُقِی الیاء

ربی فتح الیاء

اُهننن ع بالياء وصلاً

محضون ضم الحاء دون ألف



مروصدة إبدال الهمزة واوأ مدية







أُراثيت تسهيل الهمزة الثانية (جميع المواضع)



المُعْزَلَةُ الْمُثَاثِرُ الْمُؤْلِدُ الْمُثَنِّدُ اللهُ الل



البريكة ياء مدية ثم همز بدل الياء المشددة (المضعون)



وَحُصِّلَ مَافِي ٱلصُّدُورِ ١٠٠ إِنَّ رَبُّهُم بِهِمْ يَوْمَهِ لِلَّحْبِيرُ ١١١ ٱلْقَارِعَةُ اللهِ مَاٱلْقَارِعَةُ اللهِ وَمَآأُدْرَيْكَ مَاٱلْقَارِعَةُ الله يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَبْثُوثِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الللَّالِمِلْمُلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَتَكُونُ ٱلْجِبَ الْكَ ٱلْمِهِينِ ٱلْمَنْفُوشِ اللَّهِ فَأَمَّا مَن ثَقْلَتْ مَوَزِينُهُ اللهِ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ٧ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ وَ ١ فَأُمُّهُ وَهُ مَا وَيَدُّ ال وَمَا أَدْرَيْكَ مَا هِيدُ اللهِ مَا رُحَامِيةً اللهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ ٱلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ مُّكَّلًا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّا كُلَّالُوتَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ اللَّهِ لَتَرَوُّتَ ٱلْجَحِيمَ اللَّهُ ثُمَّ لَتَرَوُّنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ٧ ثُمَّ لَتُسْتُكُنَّ يُؤْمِيذِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ

فهو السكان الهاء





أرزيت تسهيل الهمزة الثانية

لم يعد براء ور



حمّالة ضم التاء وصلاً

